# القهامة المقاية والأسانيد

> تحقيق عبد الله بن الصديق 1399هـ- 1979م

> > الجزء السابع

ننبيه القراء الكرام إلى أن الجزء السادس من كتاب التمهيد كان بتحقيق الأستاذين :

محمد الفلاح سعيد أعراب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديـــــ

الحمد لله حمدا يليق بكماله، والشكر له على تواتر افضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وبعد فقد عهدت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الجزء السابع من كتاب التمهيد.

فقمت به على النحو الأتى :

- 1 عزو متون الموطأ الى من أخرجها من صاحبي الصحيحين، أو غيرهما من أصحاب الكتب الستة.
- 2 تخريج الأحاديث التي يذكرها المؤلف مسندة أو معلقة ليعرف من أخرجها من أصحاب الكتب المعروفة، كالصحاح والسنن والمسانيد.

والمؤلف كان واسع الحفظ، يسند عن طريق كتب غريبة، غير معروفة لكثير من أهل العلم، مثل كتب بقى بن مخلد، وقاسم بن أصبغ، وابن سنجر، والحسن بن رشيق.

- 3 تصحيح الأسماء المحرفة والمصحفة، وضبط ما يشتبه منها.
  - 4 شرح كلمات لفوية.
- 5 ـ تراجم بعض الرواة وبيان رتبتهم من حيث العدالة والجرح.
- ٥ ـ تعليقات أوضعت فيها استدلالا أشار إليه المؤلف ، أو بسطت بحثا أوجزه.
   أو أتممت موضه عا اختصه ه.

ولست بحاجة الى وصف مالقيت من تعب ومشقة في تحقيق هذا الجزء . لأنه لم يكن لدي نسخ متعددة استعين بها، وإنما كان عندي نسخة وأحدة، جرى عليها التحقيق من أول الجزء الى نهاية حديث ثان لابن شهاب عن حميد، وهي نسخة كثيرة التصحيف، وفيها نقص. ومن أول حديث ثالث لابن شهاب عن حميد، الى الآخر، وهو أقل من النصف، كانت معها نسخة أخرى، جيدة صحيحة في الغالب، وفيها جمل أكملت بها النقص الموجود في النسخة السابقة. وجعلتها بين قوسين ( ) ونبهت عليها في أسفل الصفحة.

وما كان من نقص في النسخة المنفردة، أكملته من الاستذكار تارة، ومن فتح البارى تارة أخرى، لأنه نقل عن المؤلف كثيرا بعض عباراته.

وكاتب هذه النسخة كان يعلم على النقص بثلاث نقط في الهامش هكذا. كأنه كان يريد أن يكمله، ثم نسي، أو لم يجد أصلا يكمل منه. وسيجد القارئ تكرارا في بعض التعاليق، سببه تطاول العهد، وطروء النسيان. ذلك أني حققت القسم الأخير وأتممته، وتأخر القسم الأول الذي كان يطبع على الآلة الكاتبة، لظروف وأسباب، فلم أتوصل به الا بعد مرور سنة أو قريب منها، منذ أتممت القسم السابق.

هذا وإني أروي كتاب التمهيد عن أبي حفص عمر بن حمدان المعرسي المدني، قال : أنبأنا نصر الله بن عبد القادر الخطيب الدمشقي، أنبأنا المعمر عبد الله التل، أنبأنا عبد الغني بن اسمعيل النابلسي أنبأنا نجم الدين محمد ابن رضى الدين الغزي أنبأنا أبي انبأنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري أنبأنا عز الدين عبد الرحيم بن الفرات أنبأنا

عبد العزيز بن جماعة، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبيو أنا أحمد ابن محمد السراج، أنبأنا خالي أبو بكر محمد بن خير الحافظ، أخبرني الشيخ أبو محمد بن عتاب، والشيخ أبو الحسن على بن عبد الله ابن وهب، عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر، رحمه الله تعالى.

وأرويه عن شيخنا عبد الباقي الأنصاري المدني، أنبأنا فضل الرحمن ابن أهل الله أنبأنا عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي أنبأنا أبي، عن محمد بن ابراهيم بن حسن الكردي أنبأنا أبي أنبأنا النجم الغزي عن والده البدر الغزي. أنبأنا أبو الفتح السكندري أنبأنا الشهاب الرسام وعلي ابن صالح عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن جعفر بن علي الهمداني عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي عن أبي عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد عن ابن عبد البر.

وأرويه أيضاً عن شيوخنا المفاربة، منهم العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن ادريس القادري، والعلامة المحقق الأديب الشيخ محمد المكي البطاوري، والعلامة القاضي عبد الحفيظ الفاسي.

واقتصرت على الطريقين المذكورين لعلوهما نسبياً.

ومما ينبغي أن نلفت الأنظار اليه ، أن علم الحديث ينقسم عند أهله الله قسمين :

- 1 علم الحديث رواية، وهو علم المصطلح. إذ يبحث فيه عن السند والمتن من حيث الصفات التي تعرض لهما ، وتقتضي قبولهما أوردهما، كالصحة والضعف، والوصل والانقطاع والإرسال ، والشذوذ والنكارة، والرفع والوقف، والتعديل والتجريح، ونحو ذلك ، وفيه ألف الحافظ الخطيب كتاب الكفاية في علم الرواية.
- 2 علم الحديث دراية، وهو علم يبحث في معنى الحديث، وفهم مايدل عليه
   من أحكام وأداب وفضائل وأخلاق، ويسمى أيضاً :

فقه الحديث.

والكتب المؤلفة فيه كثيرة، تتمثل فيما كتب على الموطأ والصحيحين والننن وغيرها.

وليس فيما كتب على الموطأ من شروح، مايضاهي كتاب التمهيد، أو يوازيه، لاشتماله على خصائص، لم تجتمع في غيره:

منها: إشباع الكلام على طرق الحديث ورواياته المحفوظ منها وغير المحفوظ، مع التنبيه على ذلك.

ومنها : حكاية مذاهب الصحابة والتابعين وأثمة المذاهب. ومنها : ترجيح مايراه راجعا، والاستدلال عليه.

ومنها التنبيه على الأقوال الضعيفة، وبيان وجه ضعفها.

ومنها : التعرض لما في الحديث من بحوث لفوية، وفوائد تتعلق بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال.

ومنها : اسناد أحاديث، لم توجد في غيره مسندة، بحيث أن الحفاظ يعزونها اليه ، كما يعزون الى الدارقطني أو البيهقي.

ومنها : بسط العبارة، ونصوع لفظها، ووضوح معناها.

كله كلام سلس عذب، خال من الحشو والتعقيد، سالم من الخلل والاضطراب.

ومن أجمل مافيه ـ وكله جميل ـ أنه حين يرد القول الضعيف، أو الرأي الشاذ لايخدش صاحبه بكلمة نابية، أو لفظة قاسية . ويمكن أن نقول : أن شرح الموطأ كان دينا على المالكية، أداه عنهم الحافظ ابن عبد البر بكتاب التمهيد.

وإذا قال الشافعية في حق البيهقي ، ان له منة على الإمام الشافعي، لأنه خدم كتبه، وخرج أحاديثها، وأيد مذهبه.

فلنا أن نقول ؛ لابن عبد البر منة على الإمام مالك ، لأنه خدم موطأه، ووصل منقطعاته ومرسلاته، وأسند بلاغاته، وعين مبهماته، وعدد طرق موصولاته. حتى أظهره بالوجه اللائق بمقام الإمام مالك، وعلو رتبته ومن أجل ذلك، كان طبع هذا الكتاب، من مفاخر عهد جلالة الحسن الثاني الملك الرائد، والقائد الملهم، موحد بلاد المغرب، وجامع أطرافه، من أدناه لاقصاه.

أطال الله عمره، وجعل اليمن نديمه، والنصر حليفه والتوفيق رفيقه، وأقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب سيدي محمد، وسنوه الأمير مولاي رشيد، والأميرات الكريمات، وبقية الأسرة العلوية الشريفة.

والمناز والمناز

with the first property of the second of the second

We amy the same paint ship is may be you have been not

and the wife the grade should be a first that the

en de la companya della companya della companya de la companya della companya del

han a file the way that the term of

and the state of t

جب الله بن الصديق خريج جامعة القرويين ومن علياء الأزهر

# حديث أول لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مسند

مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن السبيب وأبي سلمة بن عيد الرحمن ، أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا أمن الامام فأمنوا فانه من وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ه

قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «آميين». لا خلاف بين الرواة للموطا في اسناد هذا الحديث ومتنه فيما علمت كلهم يجعل قوله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين من كلام ابن شهاب وقد رواه حقص بن عمر المدني (1) عن ملك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، آمين ولم يتابع حقص على هذا اللفظ بهذا الاسناد (2) وروى اسحاق بن سليمان عن ملك عن الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قال الإمام غير المفضوب عليهم ولا الضائين، فقولوا آمين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » ولم يتابع على هذا اللفظ حديث

 <sup>1)</sup> كذا با الأصل وهو تصحيف والصواب ، العدني بالمين . إذ هو حقى بن عمر بن ميمون العدني. أبو السميل العلقب بالغرخ ويقال له الصنعاني. ضعيف كما في التقريب

<sup>2)</sup> هكذا رواه الدارقطني في غرائب مالك. وفي العلل وقال ، تقرد به حفص بن عمر، وهو ضيف وروى الدارقطني في السنن من طويق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة. قال ، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة أم القرآن. رفع صوته وقال ، آمين قال الدارقطني ، هذا اسناد حسن وقال العاكم ، صحيح على شرطهما.

سمى وسياتي في بابه ان شاء الله. ورواه الغداني (3) عن ملكم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولم يذكر أبا سلمة ورواه جويرة (4) عن ملك عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولم يذكر سعيدا. والصواب مافي الموطا عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة.

وفي هذا الحديث من الفقه قرآة أم القرآن في الصلاة، ومعناه عندنا في كل ركمة، لدلائل سنذكرها في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا عند قوله صلى الله عليه وسلم « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج » ان شاء الله وانما قلنا ان فيه دليلا على قرآة فاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا أمن الامام فأمنوا » ومعلوم أن التأمين هو قول الانسان ؛ آمين عند دعائه أو دعاء غيره اذا سمعه، ومعنى آمين عند العلماء ؛ اللهم استجب لنا دعاءنا، وهو خارج على قول القارىء « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الى قوله ولا الضالين » فهذا هو الدعاء الذي يقع عليه التأمين، ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة « اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين » فكأن القارىء يقول ؛ اللهم اهدنا الصراط الضالين فقولوا آمين » فكأن القارىء يقول ؛ اللهم اهدنا الصراط

النداني بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة ، عبد الله بن رجاء. أبو عمران البصري ثم المكي لسكناه بها. من ولد غدانة بن يربوع بن حنظلة. بطن من تميم روى عن مالك والثوري وجعفر الصادق وعبيد الله بن عمر، وثقه ابن معين وابن سعد وابن حبان.

كذا بالأصل. وهو تصحيف والصواب جويرية بصيغة تصغير جارية. اذ هو جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، البصري. أبو مخارق. ثقة من رجال الشيخين توفى سنة 173.

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين، وهذا بين واضح، يغني عن الاكثار فيه . وقد أجمع العلماء على أن لا تأمين في شيء من قراءة الصلاة الا عند خاتمة فاتحة الكتاب. ولم يختلفوا في معنى ماذكرنا. فنحتاج فيه الى القول ، ولما كان قول الله عز وجل ( اذا فودى للصلاة من يوم الجمعة ) (5) دليلا على أنه لا بد من الأذان يوم الجمعة، وان كان ذلك خبرا فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمن الإمام» يعني عند قوله «ولا الضالين فأمنهوا» دليل على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة.

وفي هذا. مع قوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » دليل على فساد قول من قال ، ان الصلاة تجزى بغيرها وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة. ونأتي بالحجة لاختيارنا من ذلك في كتابنا هذا عند ذكر حديث الملاء بن عبد الرحمن ان شاء الله وقيل ان معنى آمين اشهد لله وقيل بل معناها (6) كذلك فعل الله.

<sup>5)</sup> سورة الجمعة . أنة 9.

ک روی جویبر فی تفسیره عن الضحاك عن ابن عبلی . قال ، قلت ، پارسول الله ما معنی آمین ؟ قال ، رب افعل » جویبر ضعیف جدا.

ورواه الثملبي في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي أشد ضعفا من جويبر، وروى عبد الرزاق باساد ضعيف عن أبي هريرة قال ، أمين اسم من أسماه الله عز وجل وروى مثله عن هلال بن يساف وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد، وحكيم بن جبير مثله أيضاً وأسماه الله توقيفية. لا تشبت الا بحديث مرفوع صحيح وكان الحسن يقول في معنى آمين ، اللهم استجب ، وجاء في حديث مرفوع ضعيف ، أمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ، رواه الطبراني في الدعاء من حديث أبي هريرة ، وقال أبو زهير النميري الصحابي ، آمين مثل الطابع على الصحيفة وأبعد من قال ، آمين درجة في الجنة.

# وفي آمين لغتان المد والقصر. مثل أوه وآوه (7). قال الشاعر و يرحم الله عبدا قال أمين

وقال آخر. فقصر ، (8)

تباعد منى فحطل اذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا وفي هذا الحديث أيضا ، أن الامام يقول آمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أذا أمن الأمام فأمنوا. » ومعلوم أن تأمين الفأموم قوله آمن فكذلك بجب أن بكون قول الامام سواء. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سوى بينهما في اللفظ، ولم يقل اذا دعا الامام فأمنوا. وهذا موضع اختلف فيه العلماء فروى ابن القاسم عن ملك أن الامام لا يقول آمين، وانما يقول ذلك من خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب ملك. وحجتهم ظاهر حديث سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أذا قال الامام غيير المفضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين » وسيأتى القول في حديث سمى في بابه من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى، ومثل حديث سمى، حديث أبي موسى الأشعري، قالوا ففي هذا الحديث دليل على أن الامام يقتصر على قراءة ولا الضالين، ولا يزيد على ذلك، وإنما المأموم يؤمن. قالوا ، وكما يجوز أن يسمى التأمين دعاء في اللغة. فكذلك سمى الدعاء تأمينا. واحتجوا بقول الله عز وجل ( قد أجيبت

أوه. بفتح الهمزة وسكون الواو. والهاء مثلثة. وأه. بالمد وكر الهاء بالتنوين وعدمه.
 وزيادة الواو خطأ من الناسخ

هذا البيت أنشده ثعلب شاهدا على قصر أمين في الشعر، للضرورة، لامطلقا والبيت لجبير بن الأضبط، كما في شرح القاموس. وفحطل بوزن جعفر وقنفذ الم رجل ، وقوله، اذ دعوته، كذا وقع في الصحاح أيضاً . وفي شرح القاموس، اذ حالته.

دعوتكما فاستقيما ) (9) لموسى وهرون. ولا يختلف المفسرون أن موسى كان يدعو. وهرون يؤمن ، فقال الله عز وجل (قد اجيبت دعوتكما ).

قال أبو عمر:

ماقالوه من هذا كله، فليس فيه حجة. فليس في شيء من اللغات أن الدعاء يسمى تأمينا. ولو صح لهم ما ادعوه. وسلم لهم مأتأولوه. لم يكن فيه الا أن التأمين يسمى دعاء، وأما أن الدعاء بقال له تأمين فلا: وإنما قال الله عز وجل ( قد أجيبت دعوتكما ) ولم يقل قد أجيب تأمينكما، فمن قال الدعاء تأمين فمغفل لا روية له. على أن قوله عز وجل (قد أجست دعوتكما انما قبل. لأن الدعوة كانت لهما. وكان نفعها عائدا عليهما بالانتقام من أعدائهما. فلذلك قبل: أجست دعوتكما. ولم بقل دعوتاكما، ولو كان التأمين دعاء لقال قد أجيب دعوتاكما. وجائز أن سمى المؤمن داعيا. لأن المعنى في آمين ، اللهم استجب لنا. على ما قدمنا ذكره، وهذا دعاء . وغير جائز أن يسمى الدعاء تأمينا. والله أعلم. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم « اذا أمن الامام فأمنوا » لم برد يه فادعوا مثل دعاء الامام ، اهدنا الصراط المستقيم الى آخر السورة. وهذا ما لا تختلف فيه، وانما أراد من المأموم قول آمين، لا غير، وهذا اجماع من العلماء. فكذلك أراد من الامام قول آمين. لا الدعاء بالتلاوة. لأنه قد سوى بينهما في لفظه صلى الله عليه وسلم بقوله «اذا أمن الامام فأمنوا » فالتأمين من الامام كهومن المأموم سواء. وهو قول آمين. هذا ما يوجيه ظاهر الحديث فكيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه

<sup>9)</sup> سورة يونس، أية، (89).

وسلم أنه كان يقول ، أمين، اذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب . وهذا فص يرفع الاشكال ويقطع الخلاف، وهو قول جمهور علماء المسلمين ، وممن قال ذلك ملك في رواية المدنيين عنه، منهم عبد الملك بن الماجشون، ومطرف بن عبد الله، وأبو المصعب الزهرى، وعبد الله بن نافع، وهو قولهم، قالوا ، يقول آمين الامام ومن خلفه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، والثورى والحسن بن حي وابن المبارك وأحمد بن حنبل واسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود والطبرى وجماعة أهل الأثر، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر،

وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها. وهو قول الطبرى، وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأهل الحديث يجهر بها. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحبى قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا نصر بن على. قال حدثنا صفوان بن عيسى، عن بشر بن رافع عن أبي (10) عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال، آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا (11) حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عمروس

<sup>10)</sup> أبو عبد الله الدوسي. قال ابن أبي حاته اسمه عبد الرحمن بن هضاض مكسر الهاء وسماء مسلم في الكنى وابن حبان في الثقات: عبد الرحمن بن الصامت قال ابن القطان لا يعرف. وفي التقريب مقبول.

<sup>11)</sup> كذا بالأصل. ولعل الصواب، وحدثنا أحمد بن فتح وخلف بن قاسم قالا، حدثنا الحس ابن رشيق

المعدل قالا (12) جميعا حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زريق، (13) قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الاشعرى، قال حدثنا الزبيدى (14) قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قرأة أم القرآن رفع صوته، وقال، آمين

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل عن حجر بن (15) العنبس الحضرمي، عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال: آمين، ورفع بها صوته ورواه أبو اسحاق (16) عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان

<sup>12)</sup> قالا أي يحيى بن عمروس، وشيخ قالم بن أصبغ الساقط من الأصل. والظاهر أنه محمد ابن وضاح.

<sup>13)</sup> كذا بالأصل وهو تصحيف والصواب زبريق بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة وهو اسحق بن ابراهيم بن العلاء أبو يعقوب الحمصي الزبيدي بضم الزاي. يعرف بابن زبريق اسم أحد أجداده . صدوق يهم كثيرا وأطلق محمد بن عوف أنه يكنب توفى. بمصر سنة 238 وهو أخر أصحاب يحيى بن عمروس المصري

<sup>14)</sup> الزبيدي بصيغة التصغير، هو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي القاضي . ثقة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، توفى سنة 148 وزبيد بضم الزاي، بطن من مذحج رهط عمر وبن معد يكرب الزبيدي، وزبيد بالفتح، مدينة باليمن معروفة.

<sup>15)</sup> حجر . بضم الحاء . وسكون الجيم والعنبس بفتح العين المهملة والباء الموحدة. بينهما نون ساكنة وحجر هذا ثقة روى عن على عليه السلام وشهد معه الجمل وصفين

<sup>16)</sup> أبو الحق هو عمرو بن عبد الله الكوفي. السبيعي، بفتح السين، وهذا الطريق رواه ابن ماجه في سننه ، ولفظ متنه ، صلبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ، ولا الضالين قال ، أمين فسمعناها. وعبد الجبار، لم يسمع من أبيه. لكن الطريق الذي أسنده المؤلف من جهة أبي داود، صححه ابن حبان والدارقطني والحافظ، واعلال أبن القطان له بجهالة حجر بن العنبس خطأ، لأنه ثقة معروف، بل قيل بصحبته.

قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، حدثنا ابن وضاح. قال، حدثنا موسى ابن معاوية قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أن بلالا قال يارسول الله، لا تسبقني بآمين، وذكره أبو داود، حدثنا اسحاق بن راهويه حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال مثله (17).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال، قلت لعطاء، كان ابن الزبير يقول آمين ومن خلفه حتى ان للمسجد للجة ؟ (18) قال، نعم وكان احمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها. قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ماحسدنا اليهود على شيء ماحسدونا على آمين ». (19) وأما قوله في هذا الحديث « من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، » ففيه أقوال. منها، أنه يحتمل أن يكون أراد فمن أخلص في قوله آمين، بنية صادقة. وقلب صاف. ليس بساه. ولا لاه. فيوافق الملائكة الذين في السماء الذين يستغفرون لمن في الأرض، ويدعون لهم بنيات صادقة، ليس عن قلوب لاهية، غفر له إذا أخلص في دعائه، واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا وعا أحدكم فلمجتهد ولمخلص فان الله لايقبل الدعاء من قلب

<sup>17)</sup> والناده صحيح.

<sup>18)</sup> لجة. بفتح اللام وتشديد الجيم الأصوات المرتفعة.

<sup>19)</sup> روى أحد وابن ماجه والبيهةي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ماحدتكم البهود على شيء ماحدتكم على السلام والتأمين، وللطبراني في الأوسط باسناد حسن عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ان البهود قوم حد ولم يحدوا الصلمين على أفضل من ثلاث رد السلام واقامة الصف وقولهم خلف امامهم في المكتوبة آمين».

لاه» (20) وقال « اجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم » فكأنه أراد بقوله صلى الله عليه وسلم «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة » الذين يخلصون في الدعاء غفر له. وهذا تأويل فيه بعد. وقال أخرون : انما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله « فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة » الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة فان الملائكة تستغفر للمؤمنين في الأرض، فمن دعا في صلاته للمؤمنين غفر له. لانه يكون دعاؤه حينئذ موافقا لدعاء الملائكة المستغفرين لمن في الأرض من المؤمنين. وفي قوله ( اهدنا ) دعاء للداعي وأهل دينه أن شاء الله، والتأمين على ذلك. فلذلك ندب اليه. والله اعلم وقال أخرون ؛ أن الملائكة من الحفظة الكاتمين والملائكة المتعاقبين لشهود الصلاة مع المؤمنين يؤمنون عند قول القارى، ( ولا الضالين) فمن فعل مثل فعلهم وأمن غفر له فحضهم بذلك على التأمين. قال الله عز وجل (وان عليكم لحافظين (21) كراما كاتبين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الفجر » الحديث. (22)

<sup>20)</sup> روى الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لايقبل دعاء من قلب غافل لاه» ورواه الترمذي أيضا. واسناده ضعيف.

<sup>21)</sup> أية 10 و 11 سورة الانفطار.

<sup>22)</sup> رواه مالك والشيخان من حديث أبي هريرة . وبقيته «ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون ، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم «يصلون» زاد ابن خزيمة في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة خاخفر لهم يوم الدين».

فان قبل حدیث ملك عن أبی الزناد عن الاعرج عن أبی هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم «اذا قال أحدكم آمین فقالت الملائكة فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبه » وهذا دلیل علی أنه لم یرد الملائكة الحافظین، ولا المتعاقبین، لانهم حاضرون معهم فی الارض لا فی السماء. قبل له ، لِسنا نعرف موقف الملائكة منهم، ولا نكیف ذلك، وجائز أن یكونوا فوقهم وعلیم وعلی رؤوسهم، فاذا كان كذلك فكل ما علاك فهو سماء، وقد تسمی العرب المطر سماء لانه ینزل من السماء، ویسمی الربیع سماء، لانه تولد من مطر السماء، وتسمی الثبیء باسم ما قرب منه وجاوره

قال الشاعر،

اذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا

فسمى الماء النازل من السماء والمتولد منه. سماء ، فالله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه و لم بقوله « في السماء » ان كان قاله فان أخبار الآحاد لا يقطع عليها وكذلك هو العالم لا شريك له بمعنى قوله حقيقة « فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » ولا يدفع ان يكون المؤمنون ملائكة السماء فقد روى ابن جريج عن الحكم بن أبان ، أنه سمع عكرمة يقول ، اذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل السماء فاذا قال أهل الأرض ، ولا الضالين قالت الملائكة ، آمين فاذا وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر لاهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم وكل ماذكرنا قد قيل فيما وصفنا. وفيما

قالوه من ذلك نظر، وبالله عصمتنا وتوفيقنا، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أعمال البر تغفر بها الذنوب، وفي قول الله عز وجل ( ان الحسنات يذهبن السيئات ) (23) كفاية، وقد مضى القول في هذا المعنى مستوعبا في باب زيد بن أسلم، من كتابنا هذا، فأغنى عن اعادته ههنا.

<sup>(2)</sup> أية 114 سورة هود.

#### حديث ثان لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة متصل مسند،

مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «جرح العجماء جبار وفي الركاز الخمس » (1) قال ملك ، وتفسير الجبار أنه لا دية فيه.

### قال أبو عبر ،

لا يختلفون أن الجبار ، الهدر الذي لا أرش فيه، ولا دية على ما قال ملك رحمه الله قال الشاعر ،

كم ملك نزع الملك عنه وجبار بها (2) دمه جبار هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن ملك كما رواه يحيى، ورواه القعنبي عن ملك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لم يذكر أبا سلمة هكذا ذكره اسماعيل القاضي عن القعنبي، وهو عندنا في الموطا للقعنبي من رواية على بن عبد العزيز وغيره عن القعنبي،

<sup>1)</sup> في الحديث مقط وقع من النامخ ولفظ المتن في الموطأ ، و جرح المجماه جبار والبشر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس و وهكذا رواه البخاري في كتاب الزكاة عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن الله بن يوسف عن الليث بن معد عن ابن شهاب به ورواه ملم من طرق عن الليث وابن عيبنة ومالك عن ابن شهاب به ورواه مسلم والنسائي من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة به . ورواه مسلم من طريق الأسود بن الملاه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به وللحديث طرق ضعيفة. لا داعي لذكرها وجبار بضم الجيب وتخفيف الموحدة.

 <sup>2)</sup> جبار ، بفتح الجيم وتشديد الموحدة الماتي المتمرد، نزع بالبناء للمجهول، وبها أي بالدنيا أو بالأرض . دمه جبار أي هدر.

ملك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة جميما عن أبي هريرة مسندا كما رواه يحيى وغيره في الموطا. هكذا ذكره القمنس في كتاب الديات في الموطا. وذكره في كتاب الزكاة فقال فيه ، ملك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « في الركاز الخمس ، هكذا ذكره القعنبي في كتاب الزكاة اختصر اسناده ولفظه. وذكره يحيى في كتاب الزكاة مختصرا للفظ. وجاء باسناده كاملا. فقال عن ملك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « وفي الركاز الخمس ». وأما ابن القاسم في رواية سحنون. فرواه عن ملك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. وأما اختلاف أصحاب ابن شهاب في اسناد هذا الحديث فرواه ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سلمة. هكذا حدث عنه ابن أبي شيبة وغيره. ورواه الليث بن سعد كما رواه ملك سواء. عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العجماء جرحها جبار » الحديث بتمامه سواء. وكذلك رواه معمر وابن جريج، ذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى ً الله عليه وسلم قال « العجماء جبار والبشر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار وفي الركاز الخمس » والعجماء عند العرب كل بهيمة وسبع وحيوان غير ناطق مفصح.

قال الشاعر يصف كلبا

يكاد اذا ما أبصر الضيف مقبلا، يكلمه من حبه وهو أعجم وقال احمد بن ثور يصف حمامة

ولم أر محزونا له مثل صوتها. ولا عربيا شاقه صوت أعجماً قال ابن جريج، والجبار في كسلام أهل تهامة، الهدر، والركاز ماوجد في ممدن وما استخرج منه. وما وجد من مأل مدفون كان قبل هذه الأمة وقال ابن جريج. وأقول هو مفنم. وقال أهل اللغة الجبار، الهدر الذي لا يجب فيه شيء وجرح العجماء جنايتها. وأجمع العلماء على أن العجماء اذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحًا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر، لادية فيه على أحد ولا أرش. واختلفوا في المواشى يهملها صاحبها، ولا يمسكها ليلا فتخرج فتفسد زرعا أو كرما أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرها. وسنذكر اختلافهم في ذلك ونوضع القول فيه عند ذكر حدیث ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محیصة من کتابنا هذا ان شاء الله. ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشى وجنت نهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزروع وغيرها الا ما روى عن ملك و بعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد. على ما سنذكره أن شاء الله تعالى في باب ابن شهاب عن حرام بن محيصة. وأما السَّائق للدابة أو راكبها أو قائدها فانهم عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، ضامنون لما جنت الدابة من أجلهم وبسببهم، وقال داود وأهل الظاهر ، لا ضمان في جرح المجماء على أحد على أى حال كان برجل أو بمقدم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جرحها جباراً ولم يخص حالا من حال. قالوا، فلا ضمان على أحد بسبب جناية عجماء الا أن يكون حملها على ذلك وأرسلها عليه، فتكون حينتذ كالآلة فيضمن

بجناية نفسه وقصده الى افساد مال غيره، والجناية عليه، قالوا، وكذلك اذا تعدى في ارسالها أو ربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه، وأما من لم يقصد الى ذلك فلا يضمن جناية دابة وإن كان سبب ذلك اذا فعل من ركوبها وسياقتها وقيادتها وارسالها، ماله فعله، فلا يضمن الا الفاعل القاصد، الا أن يجمعوا على غيره في موضع ما فيجب التسليم لاجماعهم في ذلك الموضع خاصة.

#### قال أبو عبر :

لا خلاف علمته أن ماجنت يد الانسان خطأ انه يضنه في ماله، فان كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها، وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ضمان السائق والراكب والقائد ، على الأصل الذي قدمنا فافهمه. وجاء عن عمر بن الخطاب ، أنه ضمن الذى أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس. وذكر ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل قاد بدنة فأصابت طيرا فقتلته، فقال ، ان كان يقودها أو يسوقها حتى أصابت الطير، فقد وجب عليه جزاء ما قتلت، وأن لم يكن يقودها ولا يسوقها فليس يجب عليه جزاء ما أصلبت، وقال ابن سيرين ، كانوا لا يضمنون من النفحة (3) ويضمنون من رد العنان. وقال حماد لا يضمن النفحة الا ان ينخس الانسان الدابة، وعن شريح مثله. وقال حماد أيضا اذا ساق الدابة حمارا عليه امراة فتخر (4) فلا شيء عليه. وقال الثمبي اذا ساق الدابة

<sup>3)</sup> النفحة بالحاء المهيلة ، ضرب الدابة برجلها.

وضع الناسخ على هذه الكلمة علامة التوقف فيها. وهي صحيحة. ومعنى تخر ، تسقط كما في فتح الباري. وهذا الأثر علته البخاري عن حماد والحكم مما.

فاتمبها فهو ضامن لما أصابت وان كان (5) مسترسلا لم يضمن وذكر اسماعيل القاضي قال ، حدثنا الهروي (6) قال حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن شريح ، أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل ويبرئ ، من النفحة قال إسماعيل ، وقاله الحسن والنخعي، وذلك لأن الراكب كان سببه، وقال ملك ، ان فزعها الراكب أو عنتها ضمن ما أصابت برجلها أصابت برجلها وان لم يفزعها ولم يمنتها لم يضمن ما أصابت برجلها ويضمن ما أصابت بمقدمها على كل حال. وقال أبو حنيفة وأصحابه في نفحة الدابة برجلها إذا كان صاحبها يسير عليها فالضمان عليه. وقد روى عن شريح أنه أبطل النفحة بالرجل، قال الطحاوى لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب فهو جبار على كل حال، ويمكنه التحفظ من اليد والفه، فعليه ضمانه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، لاضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجنى عليه لا في الليل ولا في النهار الا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا أو مرسلا. وقال الشافعي ، الضمان عن البهائم على وجهين أحدهما ، ما أصابت من الزرع بالليل فأفسدته والوجه الثاني ، اذا كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من نفس أو جرح ، فهو ضامن ، لأن عليه منعها في تلك الحال ، من كل ماتتك به شيئا. قال ، وكذلك اذا كان سائقا أو قائدا وكذلك الابل المقطرة بالبعير ، لأنه

واب العبارة ، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن هكذا علقه البخاري عن الشعبي.
 ومعنى مترسلا، يمشى على هيئته.

<sup>6)</sup> هو ابراهيم بن عبد الله أبو الحاق الهروي نزيل بغداد. صدوق حافظ، تكلم فيه بسبب الترآن. مات سنة 244، تقريب التهذيب والهروي يروي هذا الأثر عن هثيم عن أشمث. كما في المحلى. وسقط هثيم من السند هنا، وهو خطأ من الناخ.

قائدها. قال ، ولا يجوز في هذا الاضمان كل ما أصابت به الدابة تحت الراكب، أولا يضمن الا ماحملها عليه. لا يصح الا أحد هذين القولين. فاما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها. فهو تحكم. قال ، وأما ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان الرجل جبار، فهذا خطأ. لان الحفاظ لم يحفظوه هكذا. قال ، ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه. ضمن ولو أوقفها في ملكه، لم يضمن قال ، ولو جعل في داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل انسان فقتله الكلب، لم يكن عليه شيء قال المزني سواء عندى أذن لذلك الانسان أن يدخل الدار أو لم يأذن، وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى ، يضمن ما أتلفت الدابة برجلها اذا كان عليها أوقادها أو ساقها. كما يضمن ما أتلفت وهو عليها بغير رجلها كقول الشافعي سواء.

وقال الأوزاعي والليث بن سعد في هذا الباب كله كقول ملك لا يضمن ما أصابت الدابة برجلها من غير صنعه. ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها اذا كان راكبا عليها أو سائقا لها أو قائدا.

# قال أبو عمر ،

من فرق بين الرجل والمقدم في راكب الدابة وسائقها وقائدها فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها اذا كان راكبا عليها أو قائدا لها. ولا يمكنه ذلك من رجلها. ومن حجته أيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الرجل جبار » وهذا لا يثبته أهل العلم بالحديث، وله اسنادان، أحدهما ، رواه الثورى وغيره عن أبي قيس الأودى عن هزيل بن شر حبيل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

طلبير جبار والرجل جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمش، وهذا حديث مرسل ، هكذا رواه الثورى (7) وغيره عن أبي قيس هذا ، ورواه زياد (8) بن عبد الله البكائي عن الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله وأسنده وليس زياد البكائي ممن يحتج به اذا خالفه مثل الثورى، وأبو قيس أيضا ليس ممن يحتج به في حكم ينفرد به ، والاسناد الآخر مارواه سفيان بن حسين الواسطي عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الرجل (9) جبار» وهذا حديث لا يوجد عند أحد من أصحاب الزهرى الا سفيان بن

<sup>7)</sup> وواه عبد الرزاق عن الثوري. كما هنا . ورواه البيهةي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به . وقال ، مرسل قال ، ووصله قيس بن الربيع بذكر ابن مسود فيه. وقيس لا يحتج به . ورواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن ثروان ـ هو أبو قيس عن هزيل عن عبد الله أظنه مرفوعا فذكره عبد الله هو ابن مسود. وهزيل بالتصفير، فقد مخضرم، من رجال البخاري، وأبو قيس صدوق ربما خالف، كذا في تقريب التهذيب،

 <sup>6)</sup> زياد بن عبد الله البكائي، بفتح الموحدة وتشديد الكاف، صدوق، ثبت في المفازي،
 وفي حديثه عن غير ابن المحق لين تقريب التهذيب. واللين في اصطلاح أعل
 الحديث، ضف خفيف.

<sup>9)</sup> أخرجه أبو داود في سننه . والدارقطني أيضاً وقال ، لم يروه غير سفيان بن حسين. وهو وهم لم يتابعه عليه أحد وخالفه العفاظ عن الزهري. منهم مالك ويونس وسفيان بن عيينة ومعمر وأبن جريج والزبيدي وعقيل والليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري، ولم يذكروا الرجل وهو السواب اه ورواه الدارقطني من طريق أدم بن أبي ايلى عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به . وقال ، تفرد به أدم. وهو وهم . لم يتابعه عليه أحد عن شعبة اهـ

وقال محمد بن الحسن في كتاب الآثار ، أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم النخمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، المجماء جبار والقليب جبار والمعن جبار وفي الركاز الخمس ، هذا حديث معضل.

حسين، وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة وقد روى (10) معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «النار جبار» وقال يحيى بن معين أصله « البير جبار » ولكنه صحفه معمر.

قال أبو عمر ،

في قول ابن معين هذا نظر. ولا يسلم له حتى يتضح . (11)

<sup>10)</sup> أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الرزاق، زاد أبو داود : وعبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر به قال الخطابي : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون : غلط فيه عبد الرزاق، إنها هو البئر جبار. حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فعل على أن الحديث . لم ينفرد بد عبد الرزاق اه ومن ثم جزم ابن معين بأن التصحيف من معمر.

<sup>11)</sup> قال أبن العربي ؛ اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبشر . وجاءت رواية شاذة بلفظ النار جيار. ومعناه عندهم ؛ أن من استوقد نارأ مما يجوز له ، فتعدت حتى أتلفت شيئًا فلا ضمان عليه. وقال بعضهم: صحفها بعضهم ولأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف. فظن بعضهم البير بالموحدة. النار بالنون. فرواها كذلك هـ قال الحافظ في الفتح هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن معين. وجزم بأن معمراً صحفه. قال ابن عبد البر ، ولم يأت ابن معين على قوله بدليل. وليس بهذا ترد أحاديث الثقات. وليت هذه الجملة موجودة بالأصل الذي بيدناً. ثم قال معقبا عليه : ولا بعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات. ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البشر دون النار. وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد الى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتى عنه بما ليس عندهم. وهذا من ذاك. ويؤيده أيضا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ والجب جباره وهي البير. وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسبن . حيث روى عن الزهري في حديث الباب «الرجل، بكسر الراه وسكون الجيم. وما ذاك الا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب. فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرا. نعم الحكم الذي نقله ابن العربي صحيح. ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى. من الإلحاق بالعجماء. ويلتحق به كل جماد اهـ وقد وقم الحديث في سنن ابن ماجه من طريق معمر. بلفظ «النار جبار والبئر جبار» فالجمع بينهما يدفع دعوى التصحيف. ومعمر ثقة ثبت واعية. لا يخفى عليه تمييز النار من البير. لاسيما وهو قد أقام باليمن الى الوفاة. وتزوج بها. ولا بدأنه عرف قواعد خطوطهم. فروايته لهذا الحديث بلفظ النار جبار. من باب

حدثنا محمد ابن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي (12) أخبرنا جعفر بن عبد الواحد . قال قال لنا ابن عقبة ابن عبد الغافر اخبرنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «النار جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » وقد كان الشعبي رحمه الله يغتي بان الرجل جبار، رواه أبو فروة والشيباني (13) عن الشعبي.

قال أبو عمر:

لا أعلم خلافا عن ملك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها

زيادة الثقة . وهي مقبولة ولا يصح تنظيره بسفيان بن حسين . حيث ردوا روايته عن الزهري بلفظ الرجل لأن سفيان ضعف . في الزهري ثم وجدت الدارقطني رواه من طريق زهير بن محمد والرمادي عن عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة بلفظ ، النار جبار وقال ، قال الرمادى ، قال عبد الرزاق ، قال معمر ، لا أراه الا وهما وهذا ينفي التصحيف عن معمر ثم أسند عقبه عن أحمد بن حنبل قال ، أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير مثل ذلك وإنما لتن عبد الرزاق ، النار جبار وحكم ببطلان العديث لكن الرواية المذكورة تمنع أن يكون عبد الرزاق تلتن الحديث مصحفا وأحمد لم يقف عليها ولو وقعت له ، مانب التلتن الى عبد الرزاق وحكمه ببطلان العديث . محل بحث .

<sup>12)</sup> هو الباغندي الحافظ محدث المراق. له ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب، وتذكرة الحفاظ للذهبي، وطبقات الحفاظ للسيوطي توفى سنة 312 والدؤلف لم يدرك الباغندي، بل ولد بعده بعدة فني السند سقط وتصحيحه هكذا، حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن ابراهيم الحداد حدثنا محمد بن محمد بن سليمان وجعفر بن عبد الواحد هو الهاشمي وكان عليه يمين الا يحدث، ولا يقول حدثنا، فكان يقول، قال لنا فلان وقال أبو زرعة، روى أحديث لا أصل لها. وقال صلمة بن قاسم، مات بالثغر سنة 258 بصرى ثقة. وسلمة بن علقمة المازني، صدوق له أوهام.

<sup>13)</sup> أبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني الكرفي، أبو فروة الأكبر. ثقة والشيباني، هو سليمان بن أبي سليمان أبو المحاق الشيباني مولاهم الكوفي ثقة من كبار أصحاب الشعب...

فيه، ولا يجوز له ذلك من طريق ضق أو غير ذلك مما ليس له أن يفعله. فجنت جناية أنه ضامنها. وإن أوقفها في موضع يعرف الناس مثله. توقف فيه الدواب . أو يوقف فيه مثل دابته قال ابن حبيب نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه فيما جنت وكذلك اذا أرسلها في موضع ليس له أن يرسلها فيه ضمن ماجنت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث « والبير جيار " فمعناه أنه لا ضمان على رب البير، وحافرها اذا سقط فيها انسان أو دا بة أو غير ذلك فتلف وعطب. هذا اذا كان حافر البير قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها فيه. مثل أن يحفرها في فنائه. أو في ملكه. أو في داره أو في صحراء للماشية أو في طريق واسع محتمل ونحو ذلك. وهذا كله قول ملك والشافعي وداود وأصحابهم. وقول الليث بن حد. قال ابن القاسم قال ملك للانسان أن يحفر في الطريق بيرا يحدثها للمطر، وله أن يحفر الى جنب حائطه مرحاضا وله أن يحدث في داره ميزابا ولا يضمن ما عطب بشيء من ذلك قال ، وما حفره في الطريق ممالا يجوز له لضيق الطريق أو لغير ذلك ضمن ماعطب به. وقال ابن القاسم أيضًا عن ملك أن حفر في داره بيرا لسارق يرصده ليقع فيه. أو وضع له حمالات أو شيئا يتلف به السارق. فدخل فعطب فهو ضامن.

## قال أبو عمر :

وجه قوله هذا أنه لم يحفر البير لمنفعته، وانما حفرها قاصدا ليعطب بها غيره، فهو الجاني حينئذ والله أعلم وأما الثافعي فلا ضمان عليه عنده في هذا فيما علمت وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، له أن يحدث في الطريق مإلا يضر به . قالوا وهو ضامن لما أصابه

قال أبو عمر ،

قوله صلى الله عليه وسلم \* والبير جبار \* يدفع الضمان عن ربها في كلُّ ماسقط فيها بغير صنيع أدمي، والله أغلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث « والمعدن جمار » فتأويله أن المعادن المطلوب فيها الذهب والفضة تحت الارض اذا سقط شيء منها. وإنهار على أحد من العاملين فيها. فمات إنه جدر. لادية له في بيت المال. ولا غيره. وكذلك من سقط فيها فعطب بعد حفرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم « وقي الركاز الخمس » فإن العلماء اختلفوا في الركاز. وفي حكمه. فقال مالك ، الركاز في أرض العرب للواجد. وفيه الخمس. قال ، وما وجد من ذلك في أرض الصلح. فانه لأهل تلك البلاد. ولا شيء للواجد فيه. قال : وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذين افتتحوها. وليس لمن أصابه دونهم ويؤخذ خمسه. قال ابن القاسم ، كان ملك يقول في العروض والجوهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا. أن فيه الخمس ، ثم رجع ، فقال ، لا أرى فيه شيئا، ثم آخر ما فارقناه عليه ، أن قال فيه الخمس. وقال اسماعيل بن اسحاق ، كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب التي يفتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض. فهو الركاز ويجرى مجرى الفنائم يكون لمن وجده أربعة أخماس ويكون سبيل خمسه سبيل خمس الغنائم. يجتهد فيه الامام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين . قال ،

وانما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم. فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله. فان له أربعة اخماسه. وقال الثورى في الركاز

يوجد في الدار ، انه للواجد دون صاحب الدار. وفيه الخمس . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، الركاز من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية أو البدرة أو القطعة يكون تحت الارض فيوجد بلا مؤنة وفيه الخمس وقول الطبرى كقولهم سواء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار ، انه لصاحب الدار. دون الواجد. وفيه الخمس وقال أبو يوسف هو للواجد. وفيه الخمس ، وان وجد في فلاة فهو للواجد في قولهم جميعا. وفيه الخمس ، ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض المنوة. وسواء عندهم أرض العرب وغيرها. وجائز عندهم لواجده أن يحبس الخمس لنفه ، اذا كان محتاجا. وله أن يعطيه للمساكين.

#### قال أبو عمر:

وجه هذا عندى من قولهم ، أنه أحد المساكين. وأنه لا يمكن السلطان إن صرفه عليهم أن يعمهم به. وقال الشافعي ، الركاز دفن (14) الجاهلية العروض وغيرها. وفيه الخمس، وسواء وجده في أرض عنوة أو صلح. بعد أن لا يكون في ملك احد. فان وجده في ملك غيره فهو له ان ادعاه. وفيه الخمس، وان لم يدعه فهو للواجد. وفيه الخمس، قال ، وان أصاب شيئا من ذلك في أرض الحرب أو منازلهم فهو غنيمة له وللجيش وانما يكون للواجد مالا يملكه العدو. مما لا يوجد الا في الفيافي.

#### قال أبو عمر ،

أصل الركاز في اللغة ، ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر. وهو عند الفقهاء أيضا كذلك، لأنهم يقولون في البدرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض، لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب ، ففيها الخمس، لأنها ركاز. ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء

<sup>14)</sup> دفن بكـر الدال أي المال المدفون . وفتح الدال خطأ.

ركاز. لا يختلفون فيه اذا كان دفنه قبل الاسلام. من الأمور العادية. وأما ماكان من ضرب الاسلام. فحكمه عندهم حكم اللقطة لأنه ملك مسلم. لا خلاف بينهم في ذلك. فقف على هذا الأصل. وقد استدل بعض أصحابنا وغيرهم من هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم « والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » على أن الحكم في زكاة المعادن غير الحكم في الركاز. لأنه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز، بالواو الفاصلة. ولو كان المعدن والركاز حكمهما سواء لقال صلى الله عليه وسلم «والمعدن جبار وفيه الخمس » فلما قال « العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما وجد منه والله أعلم وقد استدل قوم بما ذكرنا وفي ذلك عندى نظر. وقد اختلف الفقهاء فيما يؤخذ من المعادن.

فقال أبو حنيفة وأصحابه فيما خرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. الخمس. وماكان في المعدن من الذهب والفضة بعد اخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيدة ما يجب فيه الزكاة. فزكاه لتمام الحول ان أتى عليه وهو نصاب عنده العول. هذا اذا لم يكن معه ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. وان كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضعه الى ذلك. وزكاه. وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول الى النصاب من جنسها. وتزكى بحول الأصل. وهو قول الثورى. قالوا وكلما ارتكز بالأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الجواهر. فهو ركاز وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ركاز وفيه الحمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الخمس وقل المعدن وفضته الخمس ولا شيء غيرهما. وقال الأوزاعي ، في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء غيرهما. وقال مالك وأصحابه ، لا شيء فيما يخرج من

المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو خمس أواقى فضة . واذا بلغتا هذا المقدار، وجب فيهما الزكاة. ومازاد فيحساب ذلك مادام في المعدن نيل فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر. فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه. والمعدن عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه. ولا ينتظر به حولاً فإن انقطع عمله. ولم تكمل فيما خرج بذلك العمل نصاب ثم ابتدأ العمل لم يضم ما خرج الى ما حصل بالعمل الأول. كزرع ابتدىء حصاده. قال ، وإن وجد الذهب والفضة في المعدن من غير كثير عمل كالبدرة وشبهها. فهو بمنزلة الركاز. وفيه الخمس. قال ملك ، وما وجد في المعدن بغير عمل فهو ركاز. فيه الخمس. وقد مضى ذكر زكاة المحدن خاصة . في باب ربيعة. وهذا كله تعصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه. وروى آبن سحنون عن أبيه عن ابن نافع عن مالك في البدرة تخرج من المعدن. أن فيها الزكاة. وانما الخمس في الركاز. وهو دفن الجاهلية. قال مالك ، ولا شيء فيما يخرج من المعادن من غير الذهب والفضة. والمعادن في أرض العرب والعجم. وقال في المعدن في أرض الصلح ، اذا ظهر فيها فهو لأهلها. ولهم أن يمنعوا الناس من العمل فيها. وأن يأذنوا لهم. ولهم ما يصالحون عليه من خمس أو غيره. قال ملك ، وما فتح عنوة فهو الى السلطان بفعل فيه ما بشاء. وَقَالَ سِحنُونَ فِي رَجِلُ لَهُ مَعَادِنَ ؛ أَنْهُ لِا يَضُمَ مَافِي وَاحْدُ مِنْهَا الَّيُّ غيرها. ولا يزكى الا عن مأتي درهم أو عشرين دينارا في كل واحد وقال محمد بن مسلمة يضم بعضها الى بعض. ويزكى الجميع كالزرع. وذكر المزنى عن الشافعي قال : وأما الذي أنا واقف فيه. فما يخرج من المعادن قال المزنى ، الأولى به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة تزكى لحوله بعد اخراجه. قال ، وقال الشافعي ، ليس في شيء أخرجته المعادن زكاة غير الذهب والورق. وقال عنه الربيع في البويطى ، ومن أصاب من معدن ذهبا او ورقا فقد قيل ، هو كالفائدة. يستقبل بها الحول . وقيل اذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه مكانه. وقال الليث بن سعد ، ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة تستأنف به حولا. ولا تجرى فيه الزكاة الا مع مرور الحول. وهو قول الشافعي. فيما حصله المزني من مذهبه. وقول داود وأصحابه. قال داود ،

وما خرج من المعادن فليس بركاز. انما الركاز دفن الجاهلية. وفيه الخمس لغير الواجد. وما يخرج من المعادن فهو فائدة اذا حال عليها الحول عند مالك صحيح الملك وجبت فيها الزكاة في الفضة والذهب على مقداريهما. وحجة مالك في ايجابه الزكاة في المعادن حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث المزني المعادن القبلية. فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة. وهذا حديث منقطع الاسناد. (15) لا يحتج بمثله أهل

<sup>15)</sup> رواه الثافعي في الأم. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العزني معادن القبلية. وهي من ناحية الفرع . فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال الثافعي ، ليس هذا معا يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه فأما الزكاة في المعادن فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم اه وهذا حديث مرسل . ورواه البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث العزبي عن أبيه ورواه أبو داود من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه ع جده أن النبي صلى عليه وسلم أقطع ملال بن الحارث العزبي معادن القبيلة حلمها وعورها وحيث يصلح والزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم ومن طريق ثور بن ريد الدبلي عن عكرمة عن

الحديث. ولكنه عمل يعمل به عندهم في المدينة. واحتج الشافعي بحديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذهبة في تربتها. بعثها على من اليمن. قال ، والمؤلفة انما حقهم في الزكوات فتبين بهذا أن المعادن سنتها سنة الزكاة. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن (16) مسروق. عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدرى ، أن على بن أبي طالب بعث بذهبة في تربتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة نفر الأقرع ابن حابس الحنظلي. وعيينة بن بدر الفزاري. وعلقمة بن علاثة العامري. ثم أحد بني كلاب. وزيد الطائي أحد بني نبهان. وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم. قال ،وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ، حدثنا محمد بن فضيل. عن عمارة (17) بن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدرى قال : بعث على من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أدم (18) مقروظ ولم تحصل من تربتها

ابن عباس ورواه الحاكم من طريق حميد بن صالح عن الحارث وبلال ابنى يحيى بن بلال بن الحارث عن أبيهما عن جدهما. وقوله ، المعادن القبلية. هكذا هو بالأسل . لكنه في الحديث ، معاذن القبلية ، بالإضافة والقبلية. نسبة الى قبل بقتحتين. ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام ، جلسها وغورها. بفتح أولهما وسكون ثانيهما ، ماارتفع من أرضها وما انخفض، قدس بضم وسكون ، الموضع المرتفع الصالح للزرع.

<sup>16)</sup> التُوري . ثقة . وهو والد سفيان الثوري. وعبد الرحمن بن أبي نمم بضم النون وسكون المين . الكوفي ثقة. وعلاثة بضم المين وتغفيف اللام والحديث في الصحيحين من هذا الطريق . وله بقية فيهما.

<sup>17)</sup> بضم المين وتخفيف الميم. كوفي ثقة.

<sup>16)</sup> كذا بالأصل. وفي الصحيحين، في أديم مقروظ، وهو الجلد المدبوغ بالقرط.

فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر بين زيد البخير. والأقرع بن حابس. وعيينة بن حصن. وابن علاثة أو عامر (19) بن الطفيل. وذكر الحديث وقال الطحاوي ، قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء من غنائم خيبر. وهم المؤلفة. قال ، وعلى أن عليا لم يكن على الصدقة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل على الصدقة أحدا من بني هاشم وحدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. (20) قال سمعناه من داود بن شابور (21) ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنز وجده رجل ان كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل (22) ميتاء فعرفه. وان كنت وجدته في قرية جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو في غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم. قال حدثنا ابو يحى ابن أبي مسرة قال ، حدثنا مطرف. قال حدثنا ملك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « في الركاز الخمس ».

<sup>19)</sup> كذا وقع في الصحيحين من هذا الطريق. على الشك ، قال النووي قال العلماء ، ذكر عامر هنا غلط ظاهر . لأنه مات قبل هذا بسنين. والصواب الجزم بأنه علقمة بن علائة . كما هو مجزوم به بباقي الروايات .

<sup>20)</sup> هو أبن عيينة. رواه عنه الثافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في السنن. ورواه الحاكم من طريق الحميدي حدثنا سفيان. قال: سمعناه من داود بن ثابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو به كما هنا.

وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك. ورواه أبو عبيد في الأموال من طريق محمد بن اسحق عن عمرو بن شعيب به ، ومن طريق محمد بن عجلان عن عمرو أيضاً.

<sup>21)</sup> شابور بالشين المعجمة. جد داود. اذ هو داود بن عبد الرحمن بن شابور.

<sup>22)</sup> ميتاه بكـر الميم. طريق مـلوك. وهو مفعال من الإتيان. ويقال فيها ، مثتاه.

# حديث ثالث لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مرسل ، يتصل من وجوه.

مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطا وغيره مرسلا. الا عبد الملك بن عبد العزيز الماجثون وأبا عاصم النبيل ويحيى بن ابرهيم بن داود بن أبي قبيلة (1) المدني وأبا يوسف القاضي وسعيدأالزبيري (2) فانهم رووه عن مالك بهذا الاسناد. متصلا عن أبي هريرة مسندا. واختلف فيه عن ابن وهب عن مالك، فروى عنه مرسلا كما في الموطا، وروى عنه مسندا كرواية ابن الماجثون. ومن تابعه، وكذلك اختلف فيه عن مطرف عن مالك

عذا اللفظ ثابت في الأصل هنا هكذا : قبيلة. بقاف وباه منقوطتين، وفيما يأتي من الطرق : فتيلة بفاه منقوطة. وكلاهما خطأ : والصواب قتيلة. بقاف ومثناة فوقية مصغرا. ويحيى هذا . صدوق ربما وهم. كما في التقريب.

الزبيري ، كذا بالأصل هنا وما يأتي . بموحده ومثناة تحتية منقوطتين وهو تصحيف والصواب ، الزنبري . بنون وموحدة . اذ هو سعيد بن داود بن أبي زنبر . بنتج الزاي وسكون النون وفتح الموحدة . الزنبري أبو عثمان المدني صدوق له مناكير عن مالك . ويقال ، اختلط عليه بعض حديثه. وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك . توفى في حدود سنة 220 ـ تقريب.

سواه، ورواه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى (3) عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبى هريرة، ولم يذكر أبا سلمة، والقدامى ضعيف منكر الحديث. فأما رواية ابن الماجشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلف ابن قاسم الحافظ، واحمد بن فتح، قالا ، حدثنا احمد بن الحسن بن عتبة الرازى، قال حدثنا أبو بكر محمد بن اصغ بن مليح المرادى. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد المهرى (4) قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال ، أخبر نبى مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم

القدامي بضم القاف وتخفيف الدال. نسبة الى قدامة بن مظمون. لأنه من فريته. يكنى أبا محمد والطريق الذي أشار له المؤلف أخرجه الدارقطني في غرائب مالك ، والخطيب في المتفق والمفترق من جهة أحمد بن ابراهيم بن فيل حدثنا عبد الله بن ربيعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة والقدامي ضعيف كما قال المؤلف . وقال ابن حبان ، كان يقلب الأخبار. لعله قلب على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثا . وقال الخليلي ، أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزهري فرواها عن مالك . وقال الحاكم

روى عن مالك . أحاديث موضوعة. ونقل الحافظ في اللــان عن المؤلف أنه قال فيه ، خراساني . روى عن مالك أثياء انفرد بها لم يتابع عليها. على أن القدماء ما رأيتهم ذكروه اهــ

<sup>4)</sup> المهري بفتح الميم وسكون الهاه. نسبة الى مهرة بن حيدان أبي قبيلة. حي من قضاعة. وسليمان هذا هو ابن أخي رشدين بن سعد . وثقه النسائي وابن حبان وأثنى عليه أبو داود وقال ابن يونس في تاريخ مصر، كان زاهدا. وكان فقيها على مذهب مالك . توفى سنة 253 وشيخه عبد الملك بن عبد المزيز الماجشون. بضم الجيم أبو مروان المدني الفقيه المفتي . كان فصيحا ضرير البصر مولعا بسماع الفناه قال أحمد بن حنبل، قدم علينا ومعه من يغنيه . قال في التقريب، صدوق له أغلاط في الحديث . توفى سنة 213.

فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. (5) زاد ابن قاسم، فيه وذكره أبو الحسن على بن عمر (6) الحافظ، قال ، حدثنا أبو بكر النيابورى قال ، حدثنا على (7) بن عبد الله بن الحكم واسماعيل بن اسحاق بن سهل . قال على (6) ، وثنا محمد بن مخلد . قال ، حدثنا احمد بن منصور بن راشد المروزي قال على (6) ، وثنا أبو على اسماعيل بن محمد الصفار. قال ، حدثنا أبو داود السجستاني. قال ، حدثنا سليمان بن داود المهرى. قال ، وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا الحسن بن (8) شيبب حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود ا بن أخي رشدين. ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. قالوا (9) كلهم ، حدثنا عبد الملك بن عبد المزير الماجشون. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه وحدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى عبد الله بن محمد بن على قال حدثنا يحيى

رواه البيهتي في سننه هكذا. ورواه الطحاوي عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عن عبد الملك بن الماجئون به .

<sup>6)</sup> هو الدارقطني.

<sup>7)</sup> بعد. بكون العين. هو ابن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن العكم ويقال ابن عبد العكم الأنصاري أبو معاذ المدني. كن بغداد. سعم الموطأ من مالك. قال في التقريب صدوق له أغاليط توفي سنة 219.

<sup>8)</sup> العسن بن شبيب البغدادي المكتب بوزن المعلم ومعناه كان يعلم الأطفال الكتابة والقراءة. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ربعا أغرب. وقال الدارقطني، أخباري ليس بالقوى. يعتبر به. وقال ابن عدى، حدث بالبواطيل غن الثقات. قال الذهبي المتمين ماقال ابن عدى فيه.

والوا أي سعد بن عبد الحكم، واستاعيل بن اسحق. وأحمد بن منصور المروزي، وسليمان بن داود المهري، ومحمد بن عبد الله البرقي، هؤلاء الخمسة كلهم رووه عن عبد الملك ابن الماجدون.

ابن أيوب بن بادى (10) الملاف قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود. قال ، حدثنا عبد الملك عن مالك عن الزهرى عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة». وحدثنا احمد ابن عبد الله بن محمد قال ، حدثني أبي، قال ، حدثنا محمد بن قاسم قال ، حدثنا ملك بن عيسى القفصي الحافظ. قال ،

حدثنا سعيد (11) بن عبد الله بن عبد الحكم، قال ،حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن، ملك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وحدثنا خلف حدثنا عبد الملك بن محمد العقيلي، حدثنا العباس بن محمد البصري، حدثنا أبو الربيع سليمان بن أخيى رشدين بن سعد حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، حدثنا مالك فذكر باسناده مثله. وحدثنا خلف قال ، حدثنا عبد الله بن عمر بن اسحاق، حدثنا احمد بن الحجاج، وحدثنا خلف حدثنا الحسن بن الخضر حدثنا أحمد بن شعيب قالا ، (12) حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وأما رواية أبي عاصم ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ، حدثنا قاسم بن أصغ

<sup>10)</sup> بادى. بموحدة. بوزن وادى. وهي في الأصل غير منقوطة . ووضع الناخ فوقها علامة استشكال. وابن بادى هذا صدوق . توفى سنة 289.

<sup>11)</sup> كذا بالأصل. والصواب، سعد بسكون المين. وسنق التنبيه عليه

<sup>12)</sup> قالا أي أحمد بن الحجاج. وأحمد بن شعيب.

قال حدثنا محمد بن عبيد، قال ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ، حدثنا على بن عبد الله المديني. قال ، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قال ، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال اسماعيل بن اسحاق، قال على بن المديني ، قلت لا بي عاصم، من أين سمعت هذا من مالك ؟ يعنى حديث الشفعة مسندا. فقال: سمعت منه يمني أيام أبي جعفر، وقال على بن عمر ، حدثنا عثمان ابن أحمد وأبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي . قالوا حدثنا اسماعيل ابن الحاق. قال حدثنا على بن نصر . قالوا لأبي عاصم ، أن الناس يخالفونك في مالك في حديث الشفعة. فلا يذكرون فيه أبا هريرة فقال أبو عاصم .. هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا فيه . انما كان قدم علينا أبو جعفر (13) مكة فاجتمع الناس اليه ، وسألوه أن بأمر مالكا أن يحدثهم. فأمره فسمعته من مالك في ذلك الوقت. قال على آين (14) نصر ، وهذا في حياة ابن جريج لأن أبا عاصم خرج من مكة الى البصرة. حين مات ابن جريج ولم يعد. وقد كان أبو عاصم يتهيب اسناد هذا الحديث حتى بلغته رواية ابن اسحاق له عن الزهري فرجع

<sup>13)</sup> أبو جمفر المنصور الخليفة العباسي. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ، كان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما ورأيا وجبروتا. جماعا للمال تاركا للهو واللعب . كامل المقل. جيد المشاركة في العلم والأدب فقيه النفس. قتل خلقا كثيراً حتى استقام ملكه اه وروى أحاديث قليلة. ولد سنة 95 وتوفى سنة 158.

 <sup>14)</sup> على بن نصر، هو الجهضمي، بفتح الجيم والضاد المعجمة، بينهما هاء ساكنة البصري،
 ثقة. روى له السنة. وهذه القصة. نقلها المؤلف عن الدارقطني، في غرائب مالك.

الى الحديث به قال اسماعيل : حدثناه على بن العديني قال إحدثنا يحيى بن آدم قال ،حدثنا عبد الله بن ادريس. عن محمد بن اسحاق. عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة » . وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال : حدثني أبي . قال ،حدثنا محمد بن قاسم. قال :حدثنا مالك بن عيسى، قال : حدثنا ابرهيم بن مرزوق، ويزيد بن سنان. قالا ، حدثنا أبو عاصم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ، (15) زاد يزيد بن سنان قال أبو عاصم ، ثم لقيت مالكا بعد ثلاث سنين، فحدثناه فلم يذكر أبا سلمة ولم يذكر أبا هريرة ، فرجمله عن سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخبرنا محمد بن عمروس حدثنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسا بورى، حدثنا يزيد بن سنان وبكار بن قتيبة وأبو أمية محمد بن ابرهيم بن مسلم ومحمد بن اسحاق الصاغاني قالوا ، حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى بالشفعة فيما لم تقع الحدود. فاذا

<sup>15)</sup> رواه ابن ماجه في سننه. وقال الحافظ البوصيري في زوائده : هذا اسناد صحيح. على شرط البخاري.

وقعت الحدود فلا شفعة. ورواه أبو قلابة (16) الرقاشي وعبد (17) الدورى ومحمد بن العوام (18) الزيادى ومحمد بن سنان القزاز كلهم عن أبي عاصم باسناده ومعناه. ولفظ أبي قلابة ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فاذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ورواه ابراهيم بن (19) هاني عن أبي عاصم عن مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. قال على بن عمر ، وحدثنا أبو على الصفار حدثنا أبو داود السجستاني، قال ، سمعت أبا جعفر الدارمي أحمد بن سعيد ، قال ، قال أبو عاصم ، هكذا حدثنا به مالك سنة ست وأربعين، كأنه يقول عن سعيد مرسل، وعن أبي سلمة بن أبي هريرة. وأما رواية يحيى بن أبي قتيلة، فحدثنا عبد الوارث بن عن أبي هريرة. وأما رواية يحيى بن أبي قتيلة، فحدثنا عبد الوارث بن معيان، قال ، حدثنا أبو بكر عبيد (20) بن محمد العمر ى بمصر قال ، حدثنى أبو ابرهيم يحيى بن أبي قتيلة محمد العمر ى بمصر قال ، حدثنى أبو ابرهيم يحيى بن أبي قتيلة

<sup>16)</sup> أبو قلابة ، بكسر القاف ، اسمه عبد الملك بن محمد الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف ، بصري، صدوق يخطىء، تغير حفظه لما سكن بغداد. توفى سنة 276 وهو غير أبي قلابة الجرمي البصري الثقة. توفى سنة 104.

<sup>17)</sup> في الأصل كلمة عبد ، وعليها علامة استشكال وبعدها بياض مقدار كلمة . والذي أرجحه أنه عباس بن محمد بن حاتم الدوري بضم الدال ثقة روى عنه الأربمة ، توفى سنة 271 ، وكان صديق يحيى بن معين .

<sup>18)</sup> كنا بالأصل وأراه تصحيفا. والصواب ، محمد بن عون الزيادي البصري أبو عون . روى عنه أبو حاتم وقال ، ثقة . كتاب الجرح والتمديل ج 8 ص 48.

<sup>19)</sup> ابراهيم بن هاني، النيسابوري أبو اسحق، نزيل بغداد. روى عن أبي عاصم النبيل والمقري ومحمد بن كثير المصيصي وأبي غسان وعبيد الله بن موسى وأبي نعيم وعفان وسعيد بن عفير وحجاج بن نصير. قال ابن أبي حاتم، سممت منه ببغداد. في الرحلة الثانية. وهو ثقة صدوق.

<sup>20)</sup> كنا بالأصل هنا. والصواب، ما يأتي ، عبيد الله وهو من شيوخ الطبراني، كذبه النسائي. وقال الدارقطني ، ضعيف.

المدني عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن،عبد الرحمن عن أبى هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الشفعة قيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» . وحدثنا احمد بن فتح . قال : حدثنا أحمد بن الحسن الرازي. قال : حدثنا أبو بكر عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري القاضي املاء قال حدثنا أبو ابرهيم يحيى ابن أبي قتيلة المدني. قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن الحسن بن الحاق، قالاً ، حدثنا عبيد الله بن محمد العمري. قال ، حدثنا ابو ابرهيم يحيي أبن أبي قتيلة المدنى عن مالك بن أنس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة » . وأخبرنا محمد حدثنا على بن عمر، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أبو اسماعيل الترمذي . قال ، حدثنا يحيى بن أبي قتيلة حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ». (21) وأما رواية ابن وهب على الاتصال فحدثنا خلف بن القاسم وأحمد بن فتح. قالا ، حدثنا أبو أحمد عبد الله ابن محمد بن ناصح المفسر قال ، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن

 <sup>21)</sup> ورواه الطحاوي في مماني الآثار : حدثنا ابن أبي داود حدثنا ابن أبي قتيلة المدني
 حدثنا مالك بن أنس به . سندا ومثنا.

اسماعيل الكوفي، قال ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا ابن وهب قال ، أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. وقد ذكر الطحاوى أن قتيبة المهرى رواه عن مالك كما رواه ابن الماجشون وأبو عاصم والله أعلم وذكر الدار قطني من رواية أبي يوسف القاضي، ومطرف بن عبد الله المدني وابن وهب وسعيد بن داود الزبيرى (22) بالأسانيد عنهم عن مالك عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

#### قال أبو عبر ،

وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فانهم اختلفوا فيه عليه أيضا. فرواه عنه محمد بن اسحاق كما ذكرنا عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سلمة، ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا، لم يذكر أبا سلمة وجعله مرسلا عن سعيد. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة، قال أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قسمت الأرض أو حدت فلا شفعة » هكذا ذكره محمد بن يحيى عن حسن بن الربيع عن ابن ادريس عن ابن جريج. ادريس عن ابن جريج ، (23) ولم يروه عبد الرزاق عن ابن جريج. ورواه معمر عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر قال ، انما جعل رسول

<sup>22)</sup> كذا بالأصل. وكذا هو في ج 4 ص 266 من هذا الكتاب. وهو تصحيف سبق التنبيه عليه. والصواب الزنبري.

<sup>23).</sup> رواه أبو داود في سننه. وسيسنده المؤلف من طريقه.

الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. (24) لم يذكر سعيدا وجعله عن جابر، هكذا رواه عبد الرزاق ومحمد بن ثور وهشام بن يوسف عن معمر، أخبرنا خلف بن القاسم. قال ، حدثنا أبو الميمون البجلى بدمشق، قال ، حدثنا أبو زرعة. قال ، قال لي أحمد بن حنبل ، رواية معمر عن الزهرى في حديث الشفعة حسنة، قال ، وقال لي يحيى بن معين رواية مالك أحب الى وأصح في نفسى مرسلا، عن سعيد وأبى سلمة (25)

#### قال أبو عبر ،

كان ابن شهاب رحمه الله أكثر الناس بحثا على هذا الشأن ، فكان ربما اجتمع له في العديث جماعة، فعدث به مرة عنهم، ومرة عن أحدهم، ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه، وربما أدخل حديث بعضه في حديث بعض، كما صنع في حديث الإفك وغيره، وربما لحقه الكسل، فلم يسنده، وربما انشرح فوصل وأسند، على حسب ما تأتى به المذاكرة، فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافا كبيرا في أحاديثه، ويبين لك ما قلنا ، روايته لحديث ذى اليدين، رواه عنه جماعة فمرة يذكر فيه واحدا، ومرة اثنين، ومرة جماعة، ومرة جماعة غيرها، ومرة يصل ، ومرة يقطع وحديثه هذا في الشفعة، حديث صحيح معروف

<sup>24)</sup> رواه البخاري في صحيحه هكذا. ورواه النساني من طريق معمر عن الزهري عن أبي ملمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال • الشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة «.

<sup>25)</sup> قال البيهتي في السنن ، المحفوظ رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر موصولاً. وروايته عن ابن السيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وما سوى ذلك شفوذ ممن رواه.

عند أهل العلم. مستعمل عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا. كل فرقة من علماء الأمة. يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود. وتطريق الطرق.

وأوجبت طائفة الشفعة للجار الملاصق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع « الجار أحق بصقبه » وهو حديث يرويه ابن (26) ميسرة عن عمر وبن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مشكل. ليس فيه تصريح بالشفعة. والصقب القرب. وهو حديث قد اختلف في اسناده. وفي معناه. ولم يثبت فيه شيء . أخبرنا ا برهيم بن شاكر. قال ، حدثنا عبد الله ابن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان. وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال ، حدثني أبي قال ، حدثنا محمد بن قاسم. قال ، حدثنا مالك بن عيسى القفصي. قال ، حدثنا احمد بن صالح. قال حدثنا أبو نميم ، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال أحمد بن صالح ، هو حجازى ثقة، (27) وهو أبو يعلى بن كمب قال ، سمعت عمرو بن الشريد. يحدث عن الشريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المرء أحق بصقبه » قلت لعمرو ، وما صقبه ؟ قال ، الشفعة. قلت ، من الناس من يقول ، الجوار، قال ، أن الناس ليقولون ذلك. أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود حدثنا احمد بن حنبل حدثنا اسماعيل بن ابرهيم عن ابن

<sup>26)</sup> ابن ميسرة اسمه ابراهيم وهذا الطريق رواه البخاري في صحيحه وفي أوله قصة بين أبى رافع وسعد بن أبى وقاص.

<sup>27)</sup> وكذا وثقه المجلي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين صالح وقال مرة أخرى، ليس به بأس. وحكى ابن خلفون أن ابن المديني وثقه. وقال البخاري، فيه نظر، وقال النائي، ليس بذاك القوى . ويكتب حديثه وقال الدارقطني، طائفي يعتبر به وهو ثقفي طائفي روى له ملم حديثا وأحداً.

جريج عن أبي الزبير عن جابر، قال ، انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شريك (28) ربع أو حائطه وذكر الحديث. قال وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا حسين (29) بن الربيع. حدثنا أبن ادريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد ابن المسيب أو عنهما جميما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها » . وأوجب آخرون الشفعة بالطريق اذا كان طريقهما واحدا لحديث يروونه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال « الجار أحق بشفعته ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا » وهذا الحديث يرويه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة». حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود. حدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا هشيم أنبانا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله فذكره . (30) ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث هو

<sup>28)</sup> كذا بالأصل . والصواب، شرك بكسر الثين وسكون الراء . ربع بفتح الراء وسكون الموحدة . بدل من شرك. والمراد به المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه ويقال، ربعة . كما يقال دار ودارة وبقية الحديث في سنن أبي داود، و لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن هـ.

كذا بالأصل هنا . وتقدم قريباً بلفظ ، حسن بن الربيع. وهو الصواب. وحسن هذا ثقة .
 روى له السنة توفى سنة 221.

<sup>(30)</sup> رواه أيضا الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمى والبيهتي. وقال الترمدي حديث حسن غريب. ولا نعلم أحدا رواه عن عطاء عن جابر. غير عبد الملك وقد تكلم شعبة فيه من أجل هذا أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون ، لانعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث اهر وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، هذا حديث منكر. وعبد الملك

الشريك في المشاع. والعرب قد تسمى الشريك جارا، و الزوجة جارة. (31) واذا حمل على هذا. لم تتعارض الأحاديث. على أني أقول ، ان حديث عبد الملك هذا في ذكر الطريق، قد أنكره يحيى القطان وغيره. وقالوا ، لو جآء بآخر مثله ترك حديثه، وليس عبد الملك هذا. مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير، وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر، ما يدفع رواية عبد الملك هذه ، وايجاب الشفعة، ايجاب حكم، والحكم انما يجب بدليل لا معارض له، وليس في الشفعة أصل لا اعتراض فيه، ولا خلاف الا في الشريك المشاع، فقف عليه. وفي قول جابر بن عبد الله ، انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربع أو حائط. ما ينفى الشفعة في غير المشاع من العقار.

ثقة. وقال شعبة لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثله . لرميت بحديثه. وسل ابن معين عن هذا الحديث ؟ فقاله هو حديث لم يحدث به أحد الا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه . ولكن عبد الملك ثقة صدوق. لا يرد على مثله. وقال صاحب التنقيج . حديث عبد الملك حديث صحيح . ولا منافاة بينه وبين حديث جابر المشهور، وهو، الشفعة في كل مالم يقسم . فإذا وقمت الحدود فلا شفعة فإن في حديث عبد الملك اذا كان طريقهما واحداء وحديث جابر. لم ينف فيه استحقاق الشفعة. الا بشرط تصريف الطرق . فنقوله اذا اشترك الجاران في المنافع . كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصقب جاره لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع. فلا شفعة لحديث جابر وطمن شعبة في عبد الملك . لهذا الحديث . لا يقدح فيه . فإنه ثقة وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه. ليجمع بين الأحاديث . لا يقدح فيه . فإنه ثقة وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه. ليجمع بين الأحاديث اذا ظهر تعارضها. انها كان حافظا. وغير شعبة إنها طمن فيه تبما لشعبة اه وهنا تحقيق نفيس، موافق للقواعد فإن من المقرر في علوم الحديث والأصول أن الجمع حيث أمكن مقدم على الترجيح.

<sup>31)</sup> قال الطحاوي في شرح الآثار، قد سميت المرأة جارة زوجها ، ليس لأن لعمها مخالط للحمه. ولكن لقربها منه. فكذلك الجار، سمي جارا، لقربه من جاره، لا لمخالطته اياه فيما جاوره به ويقال ردا عليه، سميت المرأة جارة زوجها، لمخالطتها له في المسكن والمعيشة.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم " اذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة " ما ينفي شفعة الجار وبالله التوفيق. وقد أوجب قوم الشفعة في كل شيء من الحيوان أو غيره، وسائر المشاع من الأصول وغيرها، وهي طائفة من المكيين، ورووا في ذلك حديثا من أحاديث الشيوخ التي لا أصل لها. ولا يلتفت اليها، لضعفها ونكارتها. (32) وأبي اكثر فقهاء الحجاز من الشفعة في شيء من ذلك كله الا أن يكون اصلا مشاعا يحتمل القسمة، وتصلح فيه الحدود. لحديث ابن شهاب هذا، لأنه ينفي الشفعة في كل مقسوم بقوله " فاذا وقعت الحدود فلا شفعة " وهو مذهب عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز. وذكر عبد الرزاق عن ابن مذهب عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز. وذكر عبد الرزاق عن ابن الأرض وحدت فلا شفعة فيها. قال ، وأخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم ، أن عثمان بن عفان. قال ، اذا وقعت الحدود، فلا شفعة فيها. قال ، وأخبرنا معمر والثورى عن ابرهيم بن ميسرة عن عمر ابن عبد العزيز، قال ، وأخبرنا معمر والثورى عن ابرهيم بن ميسرة عن عمر ابن عبد العزيز، قال ، اذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها. قال ، وأخبرنا معمر والثورى عن ابرهيم بن ميسرة عن عمر ابن عبد العزيز، قال ، اذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها. قال ، وأخبرنا معمر والثورى عن ابرهيم بن ميسرة عن عمر ابن عبد العزيز، قال ، اذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها. قال ، وأخبرنا معمر والثورى عن ابرهيم بن ميسرة عن عمر ابن عبد العزيز، قال ، اذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها. قال ، وأخبرنا

<sup>32)</sup> الحديث الذي يشير اليه المؤلف. ليس بالدرجة المذكورة من الضعف. بل هو صحيح كما ستبين. روى اسحق بن راهويه والطحاوي والبيهتي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الشريك شفيع والشفعة في كل شي، « قال الحافظ ؛ رجاله ثقات الا أنه أعل بالإرسال . وروى الطحاوي عن جابر، قال ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شي، . قال الحافظ ، اسناده لا بأس برواته. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شي، الأرض والدار والجارية والخادم. فقال عطاء ؛ اننا الشفعة في الأرض والدار . فقال ابن أبي مليكة ، تسمعنى لا أم لك أقول ، قال رسول الله عليه وسلم بالشفعة في كل صابحاري عن جابر، قال ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل صابحاري عن جابر، قال ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل صال لم يقسم والمال عام في كل ما يتسول.

ابن عيينة عن ابرهيم بن ميسرة. قال : قلت لطاوس : ان عمر بن عبد العزيز كتب إذا ضربت الحدود. فلا شفعة، قال طاوس : الجار أحق. قال أبو عمر :

اذا لم تجب الشفعة للشريك اذا قسم وضرب الحدود. كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود. أبعد من أن يجب ذلك له . فالشفعة واجبة بهذا الحديث في كل أصل مشاع من ربع أو أرض أو نخل أو شجر تمكن فيه القسمة والحدود. وهذا في الشريك في المشاع دون غيره اجماع من العلماء. وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في المشاع بعد تمام البيع. دليل على جواز بيع المشاع. وأن لم يتعير (33) أذا علم السهم والجزء. والدليل على صحة تمام البيع في المشاع أن العهدة انما تجب على المبتاع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم " دليل على أن مالا يقسم ولا يضرب فيه حدود. لا شفعة فيه. وهذا ينفي الشفعة أيضا في الحيوان وغيره مما لا يقــم. ويوجبها في الأصل الثابت في الأرض المشاع دون ما عداه. فان قيل ، أن الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره. فيها زيادة حكم على حديث ابن شهاب هذا . فيجب المصير اليها. قيل له ، قد عارضها حديث ابن شهاب لأنه ينفي الشفعة بقوله « الشفعة في كل شرك لم يقسم » فأوجب الشفعة في المثاغ وأبطلها في المقسوم. واذا حصلت الآثار في هذا الباب متعارضة متدافعة. سقطت عند النظر، ووجب الرجوع الى الأصول وأصول السنن كلها والكتاب. يشهد أنه لا يحل اخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحا الا بحجة لا معارض لها. والمشترى شراء صحيحا قد

المهملة. من التعبير المستعمل في الكيل والوزن ، وأرجح انه تصحيف وان الصوات يتعين بالنون

ملك ملكا تما فكيف يؤخذ ماله بغير طيب نفس منه. دون حجة قاطعة بجب التمليم لها ؟

وهذا الذي احتججنا له. كله قول مالك وأهل المدينة. والشافعي وأصحابه وعامة أهل الأثر. الا أن أصحاب مالك اختلفوا في الشفعة في الثمرة اذا بيعت حصة منها. دون الأصل، فأوجب الشفعة للشربك فيها ابن وهب وابن القاسم وأشهب ورووه عن مالك. وقال المغيرة وعبد الملك ابن الماجشون وابن أبي حازم وابن دينار ، لا شفعة فيها. ورووه عن مالك أيضا. وهو قول أكثر أهل المدينة. وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن على. وأهل النظر والأثر. وهو الصحيح عندى. وبالله التوفيق. وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال ، ما أعلم أحدا قبلي أوجب الشفعة في الثمرة. وحسبك بهذا. ولا خلاف عن مالك وأصحابه ، أنهم لا يوجبون الشفعة في الثمرة اذا بيعت مع الأصل واشترطها مشتريها. وهو قول جمهور الفقهاء ، لأنها تبع للأصل. فكأنها شيء منه اذا بيعت معه. وقد أبطل ابن القاسم الشفعة في الأرض دون الرحى. وخالفه أشهب وابن وهب فأوجبا الشفعة في الرحى مع الأرض. ومعلوم ان الرحى مع أرضها أثبت وأشبه بالأصول التي وردت الشفعة في مثلها. من الثمرة المبيعة دون أصلها ومن الثمرة المبيعة مع الأصل التي لا تدخل في الصفقة الا باشتراط كسائر العروض المباينة. وبقول أشهب وابن وهب يقول سحنون في الشفعة في الرحي. واختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة في الحمام. وأوجبها بعضهم ، ونفاها بعضهم. وكذلك اختلف أصحاب مالك. أيضًا في الشفعة في الكراء وفي المساقاة. واختلف في ذلك قول مالك أيضا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الباب ينفي الشفعة في كل مالا يقع فيه الحدود من المشاع. والقول به نجاة لمن اتبعه. وبالله التوفيق والرشاد. وقال محمد بن عبد الحكم، لا شفعة الا في الأرضين والنخل والشجر. ولا شفعة في ثمرة. ولا كتابة مكاتب. ولا في دين ، وانما الشفعة في الأصول والأرضين خاصة. وهو قول الشافعي، وجمهور العلماء. وقد قال مالك لا شفعة في عين الا أن يكون لها بياض، (34) ولا في بئر. ولا في عرصة دار، ولا فحل نخل. وقال محمد بن عبد الحكم ، الشفعة في ذلك ، لأنه من الأصول.

# قال أبو عمر :

هذه الأشياء عند من أوجب الشفعة فيها. من جنس الأصول التي قصدت بايجاب الشفعة فيها. قال وجرى ذكر الحدود في ذلك. لأنه الأغلب فيها. ومالا تأخذه الحدود منها. فتبع لها. حكمه حكمها. ومن لم يوجب الشفعة في البئر والعين التي قد قسم البياض الذي يسقى منها. ثم نبعت العين بعد ذلك . وفي فحل (35) النخل. فمن حجته أن ذلك ليس مما تأخذه الحدود. الا أنه يدخل على قائل هذه المقالة تناقض في ايجابه الشفعة في الثمرة والكراء، وتناقض آخر، في نفي الشفعة عن عرصة الدار. ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها الاعتراضات. يطول عرصة الدار. ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها الاعتراضات. يطول الكتاب بذكرها. واختلف أصحاب مالك أيضا في الرجل يبيع دينا له

<sup>34)</sup> بياض العين حريمها.

<sup>35)</sup> فعل النخل. هو ذكر النخل الذي يلتج به حوائل النخل. ويقال له فعال. بوزن رمان. قال الزمخشري في أسلس البلاغة، فعول بني فلان وفعاحلهم مباركة، وهي ذكور النخل. وإذا كان الفعال في علاوة الربح، والنخلة في سفالتها المتعها. وروى عبد الرزاق عن محمد بن أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و لاشفعة في ماه ولا طريق ولا فعل و يعني النخل. هذا مرسل، وفي سنده ابن أبي سبرة، متهم بالوضع.

على رجل. هل يكون المديان أحق به أم لا ؟ ورويت باجازة ذلك أثار عن بعض السلف (36) من أهل المدينة : أن الذي عليه الدين أحق به. وهذا عندي ليس من باب الشفعة في شيء. وانما هو من باب لا ضرر ولا ضرار، وإن كان المشترى كالبائع في حسن التقاضي والبعد من الأذي والجور. فلا قول للمدين في ذلك والى هذا ذهب اسماعيل بن اسحاق. وهو الصحيح في النظر . وذكر الشفعة في الدين مجاز. لأنه محال أن تجب الشفعة فيما لا يقسم من الأصول الثابتة عند جمهور علماء المسلمين. والأصل في هذا الباب حديث ابن شهاب المذكور. وهو ينفي الشفعة في كل مالا يجوز فيه القسمة بضرب الحدود من الأصول. وما كان في معنى ما يضرب فيه الحدود من الأصول. والله أعلم. وفيه أيضا دليل على أن الشفعة تجب لكل شريك في مشاع من الأصول. واختلف أصحاب مالك في دخول العصبات على أصحاب السهام في الشفعة. مثل رجل توفي وترك بنات وعصبة. فباع أحد البنات حصتها من الربع (37) الموروث. فالمشهور من مذهب مالك وابن القاسم ، أن الشفعة تجب في نصبها من ذلك لأخواتها. دون العصبات. ولا يدخل العصبة على أهل

<sup>(36)</sup> رواه عبد الرزاق عن الزهري وعن عمر بن عبد العزيز . وروى أيضا عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا له على رجل فيكون صاحب الدين أحق به وهذا مرسل ضعيف . وروى أيضاً عن رجل من قريش ، أن عمر بن عبد العزيز ، قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه . ثم قال ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى اذا أدى مثل الذي أدى صاحبه ، وهو ضعيف أيضا. واطلاق الشفعة على الدين مجاز. كما قال المؤلف. (37) الربع بفتح الراء ، المنزل كما سبق بيانه. وقوله ، فباع أحد البنات حصتها. كذا بالأصل والصواب ، فباعت إحدى البنات

السهام في شفعتهم بينهم. ولو باع أحد العصبة حصته من ذلك دخل البنات مع من بقى من العصبة في الشفعة. وقال أشهب الا يدخل على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وقال المغيرة وابن دينار المدخل هؤلاء على هؤلاء على هؤلاء الشركة. ودخول هؤلاء على هؤلاء الشركة. ودخول الشافعي. لأن العلة في ذلك الشركة. ودخول الضرر في الأغلب، وليس للقرابة في ذلك معنى عندهم. ومسائل الشقعة وفروعها كثيرة جدا. لا يصلح بنا ايرادها في هذا الكتاب. والله الموفق للصواب، لا شريك له.

# حديث رابع لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مرسل يتصل من وجوه وقد ذكرناها فيما سلف من هذا الكتاب

مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، مثل ذلك يعني مثل رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة (1) في حديث ذي اليدين. وسنذكر حديثه عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة. في بابه من هذا الكتاب. ونذكر هناك من رواته وطرقه عن ابن شهاب خاصة ماحضرنا. ولم يسند هذا الحديث فيما علمت أحد من الوراة عن مالك الا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان. فانه رواه عن مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه محمد بن عمروس حدثنا على بن عمر بن احمد الحافظ. (2) حدثنا أبو بكر الشافعي محمد بن عبد الله بن ابرهيم وأبو محمد الحسن ابن احمد بن صالح. قالا : حدثنا جعفر بن احمد بن مروان الوزان بحلب. والحسين بن عبد الله ابن

حشمة بفتح المهملة، وسكون المثلثة، ولفظ الحديث في الموطأ عن أبي بكر بن سيمان ابن أبي حشمة قال ، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين ، أقصرت الصلاة ؟ أم نسبت يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم مماقصرت الصلاة وما نسبت فقال ذو البدين ؟ فقالوا ، نعم ذوالشمالين ، قد كان بعض ذلك يارسول الله . فقال أصدق ذو البدين ؟ فقالوا ، نعم يارسول الله . فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة . ثم سلم . قال الباجي ، لم يذكر ابن شهاب في حديثه هذا سجود السهو . وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة . والأخذ بالزائد أولى . اذا كان راويه ثقة.

هو الدارقطني.

يزيد القطان بالرقة. قالا ، حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور . قال ، حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح عن مالك بن أنس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي النهار . فسلم في ركعتين . قال له ذواليدين ، يارسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل ذلك لم يكن » قال ، « أصدق ذو اليدين » قالوا ، نعم فتقدم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سجد بعد التسليم وهو جالس قال أبو الحسن ، (2) تفرد به عبد الحميد (3) بن سليمان عن مالك مسندا ورواه أصحاب الموطأ عن مالك عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أبا هريرة .

قال أبو عمر :

وأما معاني حديث ذي اليدين فقد تقدم ذكرها مستوعبة مستقصاة. والحمد لله في باب أيوب (4) السختياني ، فأغني ذلك عن اعادته هاهنا.

 <sup>3)</sup> عبد العميد بن عليمان الخزاعي أبو عمر المدني الضرير. نزيل بغداد أخو فليح.
 ضميف لكن حديث ذى اليدين. له طرق كثيرة وألفاظ. أفردها الحافظ العلائي في جزء مفرد.

<sup>-) ﴿</sup> فِي جِ 1 صِ 341 ـ 371 ـ فأفاد وأجاد. وأتى بنفائس ما يستفاد .

#### باب ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشي أحد فقهاء المدينة الجلة الثقات الأثبات، وقد ذكرنا نسب أبيه، في كتاب الصحابة. واختلف في اسم أبي سلمة هذا، فقيل ، اسمه عبد الله، وقبل ، اسمه كنيته، ذكر البخاري، قال ، قال لي (1) ابن أبي أويس عن مالك ، أبو سلمة اسمه كنيته، وكذلك قال أبو نميم الفضل بن دكين، اسم أبي سلمة كنيته، وقال محمد بن سعد كاتب الواقدى ، اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن، عبد الله . وذكر الزبير في بني عبد الرحمن بن عوف عبد الله وعروة الأكبر، قال ، أمه من بني عبد الأشهل ، قال ، وقتل عبد الله وعروة وسالم الأصغر، بنو عبد الرحمن ابن عوف بافريقية. قال ، وعبد الله الأكبر هو أبو عثمان بن عبد الرحمن بن عوف، قال ، وسالم الأكبر، مات الأكبر هو أبو عثمان بن عبد الله الأصغر أبو سلمة الفقيه، روى عنه الناس، قبل الاسلام، قال ، وعبد الله الأصغر أبو سلمة الفقيه، روى عنه الناس، وأمه تما ضر (2) بنت الأصبغ الكلبية، وقد ذكرنا في كتاب الصحابة، في

كذا بالأصل. وفي تاريخ البخاري، وقال إبن أبي أويس، حدثني مالك. وفي تهذيب التهذيب، وقال مالك بن أنس، كان عندنا رجال من أهل العلم اللم أحدهم كنيته منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن.

وقيل ، اسمه اسمعيل. حكاه في تهذيب التهذيب . لكن ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في باب من اسمه عبد الله.

<sup>2)</sup> تماضر بضم التاء وكسر الضاد المعجمة. وأبوها سيد بني كلب. تزوجها عبد الرحمن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقدم بها المدينة. وكان فيها سوء خلق وهي التي طلقها عبد الرحمن في مرضه آخر ثلاث تطليقات . فصولحت عن ثلث الثمن ـ وهو ميراثها ـ بثلاثة وثمانين ألفا . وقيل ، بل ورثها عثمان من عبد الرحمن وكانت قد انقضت عدتها منه وتزوجها الزبير ، ومكث معها سع ليال ، ثم طلقها يوم وفاة عبد الرحمن.

باب عبد الرحمن بن عوف ، بنيه وأمهاتهم وذكر العقيلي عن شيوخه عن عمرو بن هرون، قال ، كان اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عبد الله ابن عبد الرحمن، حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه، أن قاسم ابن أصغ حدثهم، قال ، حدثنا أحمد بن زهير، قال ، وجدت في كتاب علي بن المديني بخطه، قال يحيى بن سعيد ، (3) فقهاء أهل المدينة (4) عشرة، قلت ليحيى ، عدهم. قال ، سعيد، (5) وأبو سلمة بن عبد الرحمن . والقاسم بن (6) محمد . وسالم (7) بن عبد الله . وعروة بسن

ألا ان من لايقتدى بأثمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة

لا يحيى بن سعيد هو ابن فروخ القطان التميمي البصري أبو سعيد الأحول الإمام العلم الحجة. كان علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن على الغلاس. يقفون بين يديه. وهو مستند . فيسألونه عن الحديث وهم وقوف . هيبة له . ولد سنة 120 وتوفى سنة 198.

<sup>4)</sup> المعروف أنهم سبعة مجموعون في قول القائل.

<sup>5)</sup> سعيد هو ابن المسيب بن حزن - بوزن سهل - ابن أبي وهب القرشي المخزومي أفقه أهل الحجاز وأعلمهم بالحلال والحرام وأعبر الناس للرؤيا قال عنه عبد الله بن عمر ، هو والله أحد المفتين. وقال مالك ، بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل الى سعيد بن المسيب. يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. وقال الحافظ في تقريب التهذيب ، اتفقوا على أن مرسلات سعيد أصع المراسيل.

<sup>6)</sup> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قتل أبوه فتربى يتيما في حجر عمته عائشة رضي الله عنها فتفقه بها. قال مالك ، كان القاسم من فقهاه هذه الأمة وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ، ما أدر كنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم وقال ابن معين ، عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة . ترجمة مشبكة بالذهب توفى سنة 106 وقيل غير ذلك.

<sup>7)</sup> سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو عمر وأبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقية العجة . جمع بين العلم والعمل والزهد والشرف. قال أحمد واسحق ، أصح الأسانيد، الزهري عن سالم عن أبيه.

وقال عبد الله بن العبارك ، كان فقهاه أهل المدينة سبعة. فذكره فيهم قال ، وكانوا إذا جاءتهم المسألة . دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى يرفع اليهم. فينظرون فيها فيصدرون توفى سنة 106.

الزبير (8) وسليمان (9) بن يسار، وعبيد (10) الله بن عبد الله وقبيصة (11) بن ذؤيب، وأبان (12) بن عثمان وسقط من الكتاب العاشر.

## قال أبو عمر :

العاشر ، خارجة بن (13) زيد بن ثابت ، أو أبو بكر بن (14) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحدثنا عبد الوارث، قال ، حدثنا

طروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني العالم الفقيه الثبت. عده أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة. ولد لست خلون من خلافة عمر رضي الله عنه . محا كتبه وأحرقها وفيها فقه . ثم ندم وقال ، لوددت أني قد فديت كتبي بأهلي ومالي. ومن كلامه ، اذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات . واذا رأيته يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات.

 <sup>9)</sup> سليمان بن يسار الهلالي المدني الفقيه العلم. عده أبو الزناد من فقهاء المدينة السبعة.
 وكان ابن المسيب يقول للسائل المستفتي اذهب الى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم. كان مولى ميمونة ووهبت ولاءه لابن عباس. توفي سنة 107 وقيل غير ذلك.

<sup>10)</sup> عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهدلي أبو عبد الله المدني الفقيه العلم الثبت الشاعر المجيد كان معلم عمر بن عبد العزيز. قال الزهري ، ماجالست أحدا من العلماء الا وأرى أني قد أتيت على ما عنده ماخلا عبيد الله فإنه لم أته الا وجدت عنده علما طريفا. وقال أيضا ، كان أبو سلمة يسأل ابن عباس وكان يخزن عنه. وكان عبيد الله يلطفه. فكان يغره غرا . أي يلقمه إياه. يقال غر الطائر فرحه اذا زقه. توفى سنة 98 على الصحيح.

<sup>11)</sup> قيبصة ـ بفتح القاف ـ بن ذؤيب الخزاعي أبو اسحق وأبو سعيد المدني نزيل الشام. قال يحيى بن معين : أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فدعا له . وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة. توفى سنة 86.

<sup>12)</sup> أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد وأبو عبد الله . قال عميو بن شعيب : مارأيت أعلم بحديث ولا فقه منه . وقال العجلي ، ثقة من كبار التابعين. كان به صمم ووضح. وأصابه الفالج قبل موته بسنة .

<sup>1.3)</sup> خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدني من كبار العلماء الا أنه قليل الحديث عده أبو الزناد في الفقهاء السبعة . وقال مصعب الزبيري ، كان خارجة وطلحة ابن عبد الله بن عوف . يقسمان المواريث ويكتبان الوثائق وينتهي الناس الى قولهما. توفى سنة 100.

قاسم. قال ، حدثنا احمد بن زهير، قال ، حدثنا المئنى بن معاذ ، قال ، حدثني أبي، قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي الحاق، قال ، أبو سلمة في زمانه. خير من ابن عمر في زمانه.

وحدثنا عبد الوارث، قال ، حدثنا قاسم ، قال ، حدثنا أحمد بن زهير ، قال ، حدثنا الصلت بن مسعود، قال ، حدثنا ابن عيينة، عن مجالد، عن الشعبي، قال ، قدم أبو سلمة الكوفة، فكان يمشي بيني وبين رجل، فسئل ، من أعلم من بقي ؟ فتمنع ساعة ، ثم قال ، رجل بينكما . وذكر المدايني، عن ابن شهاب، عن اسماعيل بن أبي خالد، قال ، قدم أبو سلمة الكوفة، فكان يمشي بيني وبين الشعبي، فذكر مثله وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى، قال ، كان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم بذلك علما كثيرا. ذكره الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الرزاق. وحدثنا عبد الوارث، قال، حدثنا قاسم، قال ، حدثنا أحمد بن زهير، قال ، حدثنا مؤمل بن يهاب، قال ، حدثنا عبد الرزاق فذكره وأخبرنا خلف ابن سعيد، قال، حدثنا عبد الله بن محمد ، قال ، حدثنا أحمد بن خالد، قال ، حدثنا محمد بن عبيد (15) الكشوري ، قال ، حدثنا محمد بن يوسف الحراني، أنبانا عبد الرزاق، عن الزهرى قال ، أدركت بحورا أربعة، سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله ،

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي المدني . عده أبو
 الزناد في فقهاء المدينة. كان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته. وكف بصره. توفى
 سنة الفقهاء على الصحيح.

<sup>15)</sup> كذا بالأصل، والصواب، عبيد بن محمد وهو ابن ابراهيم الأزدي كنيته أبو محمد. وهو من شيوخ الطبراني، روى عنه حديثا في المعجم الصغير والكثوري بالشين المعجمة. نسبة الى كثور بوزن درهم قرية بصنعاء.

وأبا سلمة بن عبد الرحمن، قال الزهري، وكان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم علما كثيرا. وروى حماد بن زيد عن معمر عن الزهري، قال، كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، فكان يخزن عنه، حدثنا عبد الوارث، قال، حدثنا قاسم، قال، حدثنا أحمد بن زهير، قال، سمعت مصعب بن عبد الله يقول، أم أبي سلمة بن عبد الرحمن، تماضر بنت الأصغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدى بن كلب، وهي أول كلبية تزوجها قرشي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن الى كلب وأمره أن يتزوج ابنة سيدهم، قال ، وأرضعت أم كاثوم بنت أبي بكر، أبا سلمة، فكان يتولج على عائشة.

# قال أبو عمر ،

فقدوا ماكانوا يؤتون به من الليل.

كان أبو سلمة رجلا جميلا، يخضب بالوسمة (16). توفى سنة أربع وتسعين، وفيها مات عروة وعلى بن (17) حسين ، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، في قول بعضهم. وتعرف بسنة الفقهاء وقد قيل ، ان أبا سلمة، توفى في سنة أربع ومائة. وهو ابن اثنين وسبعين، سمع أبا هريرة وعائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله، وجماعة من الصحابة. واختلف في سماعه من أبيه، فذكر ابن لهيعة عن جعفر بن

<sup>(16)</sup> الوسمة بكر البين وتسكن نبات يخضب بورقه، ويصبغ لونه أخضر الى الكدرة. (15) علي بن الحبين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحبين وأبو محمد المدني زين المابدين. قال مالك ، لم يكن في أل البيت النبوي مثله، وقال أيضاً ، لقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى مات . وكان يسمى زين العابدين كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى مات . وكان يسمى زين العبين عن أبيه لعبادته. وقال ابن أبي شيبة ، أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحين عن أبيه عن علي وقال الزهري ، مارأيت أحدا كان أفقه منه. وقال محمد بن اسحق ، كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أبن كان مماشهم ٢ فلما مات على بن الحبين من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أبن كان مماشهم ٢ فلما مات على بن الحبين

ربيعة عن أبي سلمة. قال ، رأيت أبي يصلى أربع ركعات قبل الظهر. وروى النضرين شيبان عن أبي سلمة. قال ، سمعت أبي، فذكر حديثا في الصيام. وقال يحيى بن معين ، لم يسمع أبو سلمة من أبيه. ولا من طلحة بن عبيد الله، وضعف حديث (18) النضر بن شيبان.

قال أبو عمر :

توفى أبوه سنة ثنتين وثلاثين. قبل وفاة عثمان بأربع سنين. أو نحوها. لمالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ثمانية أحاديث متصلة مسندة. كلها في الموطأ. شركه فيها أبو عبد الله الأغر في حديث وأحد.

<sup>(18)</sup> هو حديث « من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وهو معروف من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة . رواه النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن أبيه أخرجه النسائي، وقال هذا خطأ. والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة . وقال البخاري في هذا الحديث ؛ لم يصح ، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أصح . وكذا قال الدارقطني . وفي تقريب التهذيب ؛ النضر بن شيبان الحداني بضه المهملة وشد الدال . لين الحديث .

## حديث أول لابن شهاب عن أبي سلمة

مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . (19)

قال أبو عمر ،

لا أعلم اختلافا في اسناد هذا الحديث، ولا في لفظه، عند رواة الموطا عن مالك. وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب، الا أن ابن عينة رواه عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك » لم يقل ، الصلاة. والمعنى المراد في ذلك واحد ، وقد روى نافع بن زيد (20) عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها »، وهذه لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب على وقضلها »، وهذه لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب على

<sup>19)</sup> رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ورواه مسلم عن يحيي عنه.

<sup>20)</sup> كنا بالأصل وهو تصحيف والصواب، نافع بن يزيد الكلاعي أبو يزيد المصري ثقة ثبت احتج به مسلم وعلق له البخاري توفي سنة 168.

وابن الهاد. هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني. ثقة احتج به الستة. توفي سنة 139.

<sup>21)</sup> عبد الوهاب. قال عنه أبو حاتم ، ثقة صحيح الحديث مابه بأس من قدماء أصحاب الزهري. وقال النسائي ثقة. وكان وكيل الزهري.

لكن روايته هذه شاذة. الا أن يقال ، إنها توافق الرواية المشهورة في المعنى ، لأنه اذا كان مدرك الركعة مدركا للصلاة. كان مدركاً لفضلها ومع هذا فالشفوذ ثابت.

أن الليث بن سعد. قد روى هذا الحديث عن إبن الهاد. عن ابن شهاب. لنم يذكر في اسناده عبد الوهاب. ولا جاء بهذه اللفظة أعنى قوله وفضلها. وقد روى عمار بن (22) مطر عن مالك عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبى هريرة. قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها " وهذا لم يقله عن ملك أحد غير عمار بن مطر، وليس ممن يحتج به فيما خولف فيه. وقد أخبرنا محمد بن عمروس ثنا علي بن عمر الحافظ. حدثنا ابرهيم بن حماد، حدثنا يعقوب بن الحاق القلزمي، حدثنا أبو على الحنفي، حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل » لم يقله غير الحنفي عن مالك والله أعلم. ولم يتابع عليه. وهو أبو على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، (23) وسنذكر ماللفقهاء في هذا المعني. بعون الله. أن شاء الله. وقد روى هذا الحديث عن مالك حماد بن زيد. حدثنا احمد بن فتح. قال ، حدثنا احمد بن الحسن الرازي، قال ، حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن زياد البصري، قال ، حدثنا ابرهيم بن الحجاج الشامي (24)، حدثنا حماد بن زيد. عن مالك عن ابن شهاب عن

<sup>22)</sup> عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي الحافظ وثقة بعضهم وهو ضعيف كما قال الدارقطني. وقال أبو حاتم، كان يكذب وقال ابن حبان كان يسرق الحديث.

<sup>23)</sup> البصري الصدوق. وثقه العجلي والدارقطني وابنَ قانع وأبن حبان وروى له الستة . توفي عدد 204

<sup>24)</sup> كذا بالأصل وهو تصحيف والصواب ، السامي بالسين المهملة. نسبة الى سامة محلة بالبصرة، نزل بها بنو سامة بن لؤى بن غالب، فسميت بهم وابن الحجاج هذا يروي عن الحمادين ابن زيد وابن سلمة، وثقة ابن حبان والدارقطني، وهو من شيوخ أبي يعلى والنسائي توفى سنة 231.

أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، «عن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو العباس احمد بن الحسن بن اسحاق بن عتبة حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن أبان الزاهد. ، في شوال سنة احدى وثمانين ومائتين قال: حدثنا ابرهيم بن الحجاج الثامي، (24) حدثنا حماد بن زيد عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» هذا هو الصحيح عن حماد بن زيد عن مالك، ومن قال فيه عن حماد عن مالك بهذا الاسناد ، من أدرك ركعة من الصبح، الحديث، فقد أخطأ

# قال أبو عمر ،

أما قوله في هذا الحديث ، فقد أدرك الصلاة. فانه قد اختلف في معناه. فقالت طائفة من أهل العلم ، أراد بقوله ذلك ، أنه أدرك وقتها، حكى أبو عبد الله احمد بن محمد بن سعد الداودى. في كتابه الموجز، عن داود بن علي وأصحابه، قالوا ، اذا أدرك الرجل من الظهر او العصر ركمة، وقام يصلي الثلاث ، (25) ركمات ، فقد أدرك الوقت في جماعة وثوابه على الله عز وجل.

قال أبو عبر ،

هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » في معنى قوله عليه السلام «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك

<sup>25)</sup> كذا بالأصل والصواب : ثلاث الركعات. كما تقرر في علم العربية.

العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» فليس كما ظنوا . لأنهما حديثان، لكل واحد منهما معنى، وقد ذكرنا كلا في موضعه، من كتابنا هذا والحمد لله، وقال آخرون ، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، لأن صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها، واستدلوا من أصولهم على ذلك بأنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة وقال آخرون ، معنى هذا الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة، مدرك لحكمها، وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الامام وسجوده لسهوه، ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقيم، لزمه حكم صلاة المقيم، وكان عليه الاتمام ونحو هذا من حكم الصلاة.

قال أبو عمر :

ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » يوجب الادراك التام للوقت والحكم والفضل ان شاء الله، اذا صلى تمام الصلاة ألا ترى أن من أدرك الامام راكعا، فدخل معه وركع قبل أن يرفع الامام رأسه من الركعة أنه مدرك عند الجمهور حكم الركعة، وإنه كمن ركعها من أول الإحرام مع امامه، فكذلك مدرك ركعة من الصلاة، مدرك لها، وقد أجمع علماء المسلمين ، أن من أدرك ركعة من صلاة، من صلاته، لا تجزئه، ولا تغنيه عن اتمامها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » الحديث ليس على ظاهره، وأن فيه مضمرا بينه الاجماع والتوقيف ، وهو الحديث ليس على ظاهره، وأن فيه مضمرا بينه الاجماع والتوقيف ، وهو

<sup>(26)</sup> رواه الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة أيضًا.

اتمام الصلاة واكمالها. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال ، من أدرك ركحة من الصلاة مع امامه، ثم قام بعد سلام امامه، وأتم صلاته وحده على حكمها. فقد أدركها. كأنه قد صلاها مع الامام من أولها، هذا تقدير قوله ذلك صلى الله عليه وسلم ، بما ذكرنا من الاجماع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان ذلك كذلك، فغير ممتنع أن يكون مدركا لفضلها وحكمها ووقتها، فالذي عليه مدار هذا الحديث وفقهه ، أن مدرك ركمة من الصلاة مدرك لحكمها في السهو وغيره، وأما الفضل فلا يدرك بقياس ولا نظر ، لأن الفضائل لا تقاس، فرب جماعة أفضل من جماعة. وكم من صلاة غير متقبلة من صاحبها. واذا كانت الأعمال لا تقع المجازاة عليها الا على قدر النيات. وهذا مالا اختلاف فيه ، فكيف يعرف قدر الفضل مع مغيب النيات عنا ؟ والمطلع عليهما العالم بها. يجازى كلا بما يشاء، لا شريك له. وقد يقصد الانسان المسجد، فيجد القوم منصرفين من الصلاة. فيكتب له أجر من شهدها لصحة نيته، والله أعلم

وقد روى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد، قال ، حدثنا محمد بن بكر، قال ، حدثنا أبو داود، قال ، حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد يعني (27) ابن طحلاء عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من

<sup>27)</sup> كذا بالأصل، والصواب كما في سنن أبي داود ، عن محمد يعنى ابن طحلاه، وعبد العزيز بن محمد، هو الدراوردي يروي عن محمد بن طحلاه المدني، ومحصن بوزن محمد، والحديث رواه النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلم، وهو تساهل منه، لأن محصنا مجهول الحال كما قال ابن القطان، وقال الحافظ ، مستور، فلا يكون حديثه صحيحاً،

توضا فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا». حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد ، قال ، حدثنا خالد بن سعد. قال ، حدثنا محمد بن عبد الله المعروف بابن العواف قال ، حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ. قال ، حدثنا عفان، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال ، حدثنا نعيم بن حماد، قال ،، حدثنا ابن المبارك، قال ، حدثنا أبو عوانة. قال ، حدثنا يعلى بن عطاء. عن معبد بن (28) هرمز. عن سعيد بن المسيب، قال ، حضر رجلا من الأنصار الموت، فقال ، من في البيت ؟ قالوا ، أهلك وأخوانك وجلساؤك ، قال ، ارفعوني ، فأسنده ا بنه، ففتح عينيه فسلم على القوم. فردوا عليه ، وقالوا ، خبرنا، قال ، إني محدثكم اليوم حديثا ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحدثكموه اليوم الا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من توضأ في بعته فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد فصلى في جماعة لم يرفع رجله اليمني الا كتب له بها حسنة ولم يضم رجله البسري الاحط الله عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد فليقرب أو ليبعد فاذا صلى بصلاة الامام انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعضها فأتم مافاته كان كذلك فان هو أدرك الصلاة وقد صليت فصلى صلاته وأتمها بركوعها وسجودها كان كذلك. » (29).

<sup>28)</sup> مجهول قاله الحافظ في تقريب التهذيب. وقال الذهبي ، تفرد عنه يعلى بن عطاه. 29) رواه أبو داود في سننه. وهو ضعيف.

وروى شريك عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل ، قال ، من أفرك التشهد. فقد ادرك الصلاة. قال شريك ، يعنى فضلها. وروى ابن علية ، عن كثير بن شنظير، عن عطاء بن أبي رباح. عن أبي هريرة. قال ، إذا انتهى الى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم، فقد دخل في التضعيف، واذا انتهى البهم وقد سلم الامام. ولم يتفرقوا، فقد دخل في التضعيف، قال عطاء ، وكان يقول ، أذا خرج من بيته، وهو ينويهم، فأدركهم أو لم يدركهم. فقد دخل في التضعيف وقال الأثرم ، سمعت أحمد بن حنبل ، يقول ، أن دخل مع الامام في التشهد. فقد دخل في التضعيف، وكان أبو سلمة وهو راوى الحديث. يفتى بنحو هذا. حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال ، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار، قال . حدثنا محمد بن جعفر، قال ، حدثنا شعبة، عن سعيد (30) بن ابراهيم، عن أبي سلمة، قال ، من خرج من بيته قبل أن يسلم الامام. فقد أدرك فهذا أبو سلمة يفتي بما يرى من الفضل. وهو فقيه جليل، روى هذا الحديث، وعلم مخرجه، فوجب أن لا يقطع في شيء من الفضائل، فإن الله عز وجل هو المبتدىء بها. والمتفضل لا شريك له. اما على قدر النيات. واما لما شاء مما سبق في علمه واذا كان منتظر الصلاة كالمصلى في الفضل. ومن نوى الشيء كمن عمله في الفضائل، فأي مدخل ههنا للقياس والنظر ؟ وسنزيد هذا الباب بيانا في باب محمد بن المنكدر، من كتابنا هذا، عند قوله صلى الله عليه وسلم « ما من أمرىء يكون له صلاة بليل فيفليه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه».

<sup>30)</sup> كذا بالأصل. والصواب، سعد بن ابراهيم. وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة

ونوضح ذلك بالاثر الصحيح. ان شاء الله تعالى وأولى ما قيل به في هذا الباب من آراء الرجال . قول أبي هريرة وقول أبي سلمة. لروايتهما لهذا المعنى ، وموضعهما من العلم، وظاهر هذا الحديث حجة لمن تقلده، وبالله التوفيق. وفي هذا الحديث من الفقه أيضا ، أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف اليها أخرى، فصلى ركعتين، ومن لم يدرك منها ركعة، صلى أربعا لأن في قوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » دليلا على أن من لم يدرك منها ركعة. فلم يدركها ومن لم يدرك الجمعة. صلى أربعا وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن ابن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه. والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة واحمد بن حنبل الي أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الامام صلى أربعا. وقال احمد ، اذا فاته الركوع صلى أربعا، وإذ أدرك ركعة، صلى إليها أخرى . عن (31) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس، ذكره الاثرم عن احمد، ثم قال ، حدثنا احمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال ، اذا أدرك من الجمعة ركعة صلى اليها أخرى. وإذا أدركهم جلوساً صلى أربعا. قال أبو عبد الله. ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر وذكر الأثرم عن سعيد بن المسيب وا براهيم والزهرى مثله.

<sup>31)</sup> كذا بالأصل. وكتب الناسخ بجانبها علامة استشكال. والصواب، وورد ذلك عن غير واحد وهي عبارة المؤلف في الاستذكار.

## قال أبو عمر :

قد روى عن على بن أبي طالب أيضًا مثله (32) وعن الحسن البصري وعلقمة والأسود وعروة. وبه قال إسحاق وأبو ثور. وقال ابن شهاب ، هي السنة. ذكر ملك في موطئه ، أنه سمع ابن شهاب يقول، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل أخرى، قال ابن شهاب ، وهي السنة. قال مالك مروطي ذلك أمركت أهل العلم ببلدنا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله ابن عمر، قالا ، حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك ، عن معمر والأوزاعي وملك بن أنس، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ». قال الزهرى ، فنرى الجمعة من الصلاة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، إذا أحرم في الجمعة، قبل سلام الإمام، صلى ركعتين. وروى ذلك أيضًا عن أبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد. وهو قول داود. واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » وقد روى « ما فاتكم فاقضوا (33) » قالوا ، والذي فات ركعتان، لا أربع، ومن أدرك الإمام قبل سلامه. فقد أدرك ، لأنه مأمور بالدخول معه. وروى عن محمد بن الحسن القولان جمعيا. وروى عنه أيضا ، أنه قال ، يصلى أربعا يقعد في الثنتين الأوليين. بمقدار التشهد، فإن لم يفعل، أمرته أن يعيد أربعا.

<sup>32)</sup> وعن عمر أن بن حصين أيضاً. في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(33)</sup> رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم من حديثه أيضا « اذا ثوب بالصلاة فلا يسمى اليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ماسبتك ».

## قال أبو عمر ،

في قوله صلى الله عليه وسلم ، ما أدركتم فصلوا ، مع قول الجمهور فيمن أدرك الامام قد رفع رأسه من آخر ركعة ، أنه يصلي معه السجدتين والجلوس ولا يعتد بشيء من ذلك. دليل على فساد قول عبد العزيز بن أبي سلمة ، حيث قال ، اذا أدرك الامام يوم الجمعة في التشهد قعد بغير تكبير، فاذا سلم الامام، قام وكبر ودخل في صلاة نفسه. قال ، وان قعد مع الامام بتكبير، ــلم اذا فرغ الامام. وقام فكبر لِلظهر . وفي قوله صلى الله عليه وسلم « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » فساد قول من قال ، ان من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص جمعة من غيرها. وقد قال بأن من فاتته الخطبة صلى أربعا. جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول . وقد حدثني محمد بن عبد الله . قال ، حدثنا محمد بن معاوية. قال ، حدثنا اسحاق بن أبي حسان. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد ، (34) قال: حدثنا الأوزاعي، قال ، سألت الزهرى عن رجل فاتته خطبة الامام يوم الجمعة. وأدرك الصلاة. فقال ، حدثني أبو سلمة ، أن أبا هريرة. قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها » واختلف العلماء في حد ادراك الركعة مع الامام فروى عن أبي هريرة من طريق فيه (35) نظر ، أنه قال ، من أدرك القوم ركوعا فلا يعتبد

 <sup>34</sup> عبد الحميد هو ابن حبيب بن أبي العشرين أبو سعيد الدمشقي كاتب الأوزاعي. ولم
 يرو عن غيره صدوق ربما أخطأ .

 <sup>35)</sup> كيف هذا وقد روى البخاري في جزء القراءة باسناد حسن عن أبي هريرة قال الإبجزئك الا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع وحكى الحافظ في الفتح هذا التول

يها. وهذا قول لا نعلم أحدا قال به من فقهاء الامصار، ولا من علماء التابعين، وقد روى معناه عن أشهب وروى عن جماعة من التابعين ، أنهم قالو، اذا أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه، وان لم يدرك الركوع، وبهذا قال ابن أبي ليلي والليث بن سعد وزفرين الهذيل قالوا ، اذا كبر قبل أن يرفع الامام رأسه ركع كيف أمكنه ، واتبع الامام. وكان بمنزلة النائم. (36) واعتد بالركعة وقد روى عن ابن أبي ليلي والليث بن سعد وزفر ابن الهذيل والحسن بن زياد ،، أنه اذا كبر بعد رفع الامام رأسه من الركعة، قبل أن يركع اعتد بها، وقال الشعبي ، اذا انتهيت الى الصف المؤخر، ولم يرفعوا رؤوسهم. وقد رفع الامام رأسه فركعت فقد أدركت. لأن بعضهم أثمة ببعض ، رواه داود » (37) عن الشعبي، وقال جمهور العلماء ، من أدرك الامام راكعا، فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع، فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك، فقد فاتته الركعة. ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة. لا يعتد بالسجود، وعليه أن يسجد مع الأمام. ولا يعتد به، هذا مذهب مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم. وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور واحمد بن حنبل واسحاق. وروى ذلك عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وعطاء وابراهيم النخمي وميمون بن مهران وعروة بن الزبير، ذكر

عن أبي هريرة وجماعة. وقال ، حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عِن كل من ذهب الى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقى الدين السبكي من المتأخرين اهـ

نهنى اذا نمس الرجل في الصلاة وهو قائم. ثم أدرك الإمام راكما كان مدركا للركمة . روى عبد الرزاق عن الحسن. في رجل دخل مع قوم في صلاتهم . فنمس حتى ركع الإمام. قال : يتبع الإمام.

٤٦) داود هو ابن أبي هند القشيري البصري. تلميذ الشعبي. ثقة متقن كان يهم بأخرة.

ابن أبي شيبة ، أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، قال ، اذا جئت والامام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه. فقد أدركت، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال ، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال ، اذا أدركت الامام راكعا فركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت، وان رفع قبل أن تركع فقد فاتتك.

وعن معمر عن الزهري عن سالم ، أن زيد بن ثابت وابن عمر. قالاً. في الذي يدرك القوم ركوعا مثل ذلك أيضا. قالاً ، وإنْ وجدهم سجودا سجد معهم، ولم يعتد بذلك، وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان يقول ، اذا فاتتك الركعة. فقد فاتتك السجدة. قال مالك ، وبلغني أن أبا هريرة كان يقول ، من أدرك الركعة. فقد أدرك السجدة. ومن فاته قراءة أم القرآن. فقد فاته خير كثير. وذكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم قال ، حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن هبيرة. (38) عن على رضي الله عنه. قال ، لا يعتد بالسجود، اذا لم يدرك الركوع. قال ، وحدثنا يحيى بن آدم حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص. وهبيرة. عن عبد الله. قال ، اذا لم يدرك الركوع، فلا يعتد بالسجود. واختلف العلماء أيضا فيما يكبر من أدرك القوم مع الامام ركوعا. فقالت طائفة ، تجزئه تكبيرة واحدة، واختلف القائلون بهذا. فمنهم من قال ، يكبر تلك التكبيرة. واقفا يحرم بها، ثم ينحط ولا تجزئه إن كبرها في حال الانحطاط للركوع. لأن الصلاة إنما تفتتح بالقيام. لا بالركوع. ومنهم من قال ، أن ابتدأها وأقفا وأنحط بها لركوعه مفتتحا لصلاته بنية التعريم أجزأه ذلك. ذكر مالك عن ابن شهاب. قال ، اذا

<sup>38)</sup> هبيرة بالتصغير ابن يريم بوزن عظيم الشيباني أبو العارث الكوفي لابأس به

أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك ، وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. هكذا في الموطآت عن مالك. وليحيى بن يحيى في الموطأ عن مالك فيمن سها عن تكسرة الافتتاح وكبر للركوع الأول أن ذلك يجزى عنه اذا نوى بهذا. الافتتاح. وهذا يحتمل القولين جميعا. وكذلك اختلف في ذلك المتأخرون من أصحاب ملك. وتحصيل المذهب، أنه اذا افتتحها قائما. وانحط بها مكبرا واكعا ، أنها تجزيه من تكبيرة الاحرام إذا نواها بذلك. وذكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر وزيد ابن ثابت قالاً ، اذا أدرك القوم ركوعاً فانه تجزيه تكبيرة واحدة. وهو قول عروة وابراهيم وعطاء والحسن وقتادة والحكم بن عتبة وميمون. وجماعة وكلهم يستحب أن يكبر تكبيرتين، واحدة للاحرام. وثانية للركوع. فإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة. والركعة أجزأه. وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم. وقال ابن سيربن وحماد بن أبي سليمان ، لا يجزيه حتى يكبر تكبيرتين، واحدة يفتتح بها. وثانية يركع بها، والقول الأول ، أصح من جهة النظر وقد بينا ما يجب من التكبير ومالا يجب منه في الباب الذي بعد هذا، والحمد لله. ومن هذا الباب مراعاة الركعة عند مالك وجماعة معه. المسافر يصلي وراء المقيم. وقد اختلف العلماء فيها. فقال مالك وأصحابه ، اذا لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة صلى ركعتين. وإن أدرك مع المقيم ركعة. صلى أربعا. وهو قول الحسن والنخمي والزهري وقتادة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثورى والأوزاعي واحمد ابن حنبل وأبو ثور ، اذا دخل المسافر في صلاة المقيم. صلى صلاة مقيم

أربعا، وان أدركه في التشهد. وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين. وفي هذه المسألة أيضا قولان آخران. يردهما هذا الحديث ، أحدهما ، أن المسافر اذا أدرك ركمتين من صلاة المقيم. استجزأ بهما وسلم بسلامه روى هذا عن طاوس والشعبي. والآخر ، أن للمسافر أن ينوى خلف المقيم صلاة مسافر. فاذا تشهد في الجلسة الوسطى. سلم وخرج ،وإن ادرك المقيم جالسا. صلى صلاة مسافر. هذا قول اسحاق بن راهويه. وهذان قولان ضعيفان شاذان. والناس على القولين الأولين. ومن هذا الباب أيضاً ، المأموم لايدرك ركعة مع الامام. أو يدركها وقد سها الامام. قبل أن يدخل معه هذا الداخل. هل عليه سجود السهو أم لا ؟ فقال مالك ، اذا أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه. وأن لم يدرك معه ركعة. لم يلزمه ذلك. ومذهب مالك في ذلك أن حدثي السهو ان كانتا قبل السلام. سجدهما معه. وان كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه، وسجدهما اذا قضى باقى صلاته ، وهو قول الأوزاعي والليث. وقال الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء ، من دخل مع الامام في بعض سهوه (39) لزمه ويسجد معه، وعن الشافعي ، أنه يسجدهما بعد القضاء أيضا.

قال أبو عمر ،

من راعي الركمة وادراكها في هذه المسائل . شهد له ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » لأن من أدرك الصلاة من أولها. لزمه حكمها في كل شيء منها. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرك ركعة منها

<sup>(39)</sup> كذا . ولعل الصّواب ، صلاته . لزمه سهوه.

كمدركها. فذلك عندى على العموم، والله أعلم، ومن هذا الباب عند مالك وأصحابه ، الرجل يدرك ركعة من صلاة الجماعة، فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة، اذا أدرك منها ركعة تامة، وإن لم يدرك الا السجود أو الجلوس ، فله أن يعيد في جماعة، ومن هذا الباب أيضا ، الحكم فيمن أدرك ركعة من الصلاة ، هل هي أول صلاته ؟ أو آخرها ؟ فاختلف العلماء في ذلك، فروى عن مالك ، أن ما أدرك هو أول صلاته. الا أنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه ، أن المأموم يقضي ما فاته على حسب ما قرأ إمامه، وقال ابن القاسم ، وما أدرك. فهو أول صلاته، ورواه عن مالك.

وقول الشافعي في هذه المسألة، كرواية ابن القاسم سواء ، ما أدرك هو أول صلاته. ويقضي بالحمد لله وسورة، وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن، وبه قال أحمد بن حنبل والطبرى وجماعة. وروى ابن عبد الحكم عن مالك ، أن ما أدرك فهو آخر صلاته. وبه قال أشهب، وهو قول أبي حنيفة والثورى وأبي يوسف والحسن بن حي وكل هؤلاء القائلين بالقولين جميعاً. يقولون ، يقضي ما فاته بالحمد وسورة على حسب ما قرأ إمامه. وقد روى عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهرى أن ما أدرك فهو أول صلاته، ولم يرو عنهم في قضاء القراءة شيء منصوص وروى عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين ، أن ما أدرك فهو آخر صلاته، ومن قال هذا القول ، فليس يجيء على أصله الا القراءة كما قرأ الامام لا غير، وقال المزني صاحب الشافعي وداود بن على واسحاق بن راهويه وطائفة منهم عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون ، ما أدرك فهو أول

صلاته. ويقرأ في الركعتين اللتين يقضيهما بالحمد وحدها. قال أبو عمر :

هذا الاختلاف كله انما هو في القضاء للقراءة، ولا يختلفون أن من فاته شيء من صلاته، فهو بان في ركوعه وسجوده، فقف على هذا الأصل، والقياس على قول من قال ماأدرك فهو أول صلاته، ما قاله المزني، والله أعلم، ولم يختلفوا أن من فاته بعض صلاته. يتشهد في آخرها، ويحرم اذا دخل. وهذ يدل على أن ما أدرك فهو أول صلاته، ويقضي آخرها، وبالله التوفيق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ومافاتكم فاقضوا» (40) ويحتج بهذا كل من قال ؛ ما أدرك فهو آخر صلاته. وسنذكر الروايات في ذلك على وجهها إن شاء الله، في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا، وبالله توفيقنا وعوننا.

<sup>(40)</sup> تقدم تخریجه

## حديث ثان لابن شهاب عن أبي سلمة متصل صحيح

مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال ، والله اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم (1). لم يختلف عن مالك رواة الموطا في هذا الحديث، ورواه محمد بن مصعب القرقباني (2) عن مالك باسناده هذا عن الزهرى عن أبي سلمة قال ، صلى لنا أبو هريرة فكان يرفع يديه في كل خفض ورفع ثم قال ، اني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ، كان يصلى ويرفع يديه في كل خفض ورفع ثم قال ، كان يصلى ويرفع بعديه في كل خفض ورفع ثم قال ، كان يصلى ويرفع بعديه في كل خفض ورفع من صلاته، ذكره الدارقطني عن

رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ورواه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة. اذا قام للصلاة المكتوبة. كبر كلما خفض ورفع. فاذا سلم أهل المسجد قال ، والذي نفسي بيده اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عيه وسلم.

وفي الصحيحين عن مطرف قال ، صليت أنا وعمر ان بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان يكبر كلما رفع ووضع، فلما انصرفنا من الصلاة أخذ عمر ان بيدي ثم قال ، لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم

وروى أحمد والطحاوي باسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري. قال ، ذكرنا علي رضي الله عنه صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم إما سياها واما تركناها عمدا. يكبر كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد وروى النسائي عن عبد الرحمن بن الأصم . قال ، سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة ؟ فقال يكبر اذا ركع. وإذا سجد. وإذا رفع رأسه من السجود. وإذا قام من الركعتين. فقال حطيم عمى تحفظ هذا ؟ فقال ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ثم سكت فقال له حطيم .

القرقاني بضم القافين، بينهما راه حاكنة، وبسين مهملة. ويكسر القافان أيصا. نسبة الى
 بلد قرقان، ولبن مصعب هذا. صدق كثير الغلط، توفى سنة 208. تقريب التهذيب

القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب، عن احمد بن ملاعب. عن محمد بن مصعب، قال الدارقطني ، قال لنا القاضي أبو عمر ، هكذا قال محمد بن مصعب، وانما هو كان يكبر في كل خفض ورفع. وقال فيه ابراهيم (3) بن طهمان عن مالك وعباد (4) بن اسحاق ويحيى بن سَعيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلى لهم فيكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ، وليس في الموطأ عند رواته ، وقيام وقعود. وفي هذا الحديث من الفقه. أن حكم الصلاة أن يكبر في كل خفض ورفع منها. وأن ذلك سنتها. وهذا قول مجمل. لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير، انما هو التحميد باجماع فتفسير ذلك، أنه كان بكبر كلما خفض ورفع الا في رفعه رأسه من الركوع. لأنه لا خلاف في ذلك. وفيه ، أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ، ولذلك قال ، أنا أشهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدلك على ذلك ، ما ذكره ابن أبى ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان ، أنه (5) قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. كان اذا قام الى الصلاة رفع، يديه مدا، وكأن يقف قبل القرآة هنية. يسأل الله من فضله. وكان يكبر كلما خَفَض ورفع. وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عـن على بن حسين والحمد لله. وقد قال قوم من أهل العلم، ان التكبير انما

ابراهیم بن طهمان الخراسانی أبو سعید سكن نیسابور ثم مكة ثقة یغرب تكلم فیه من أجل الارجاد ویقال رجع عنه ، توفی سنة 168 روی له الستة.

 <sup>4)</sup> عباد بموحدة اسمه عبد الرحمن بن اسحق بن عبد الله بن الحارث المدني، صدوق رمى
 بالقدر روى له مسلم والأربعة . وعلق له البخاري.

<sup>5)</sup> سعيد بن سعان بفتح السين وكسرها وسكون الهيم الأنصاري الزرقي مولاهم ، المدني، قال الحاكم ، تابعي معروف، وثقه النسائي وابن حبان والدارقطني، قال الحافظ ، ولم يصب الأزدي في تضعيفه. قلت ، وقول الذهبي ، فيه خمالة. خطأ.

هو اذن بحركات الامام، وشعار للصلاة، وليس بسنة الا في الجماعة، وأما من صلى وحده، فلا بأس عليه ان لا يكبر، ولهذا ما ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن علي بن حسين، قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله . وحديث ابن عمر وجابر ، أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة، وكان جابر يعلمهم ذلك، فذكر مالك الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة، وقال ابن القاسم فيمن نسى ثلاث تكبيرات فصاعدا من صلاته وحده ، أنه يسجد قبل السلام. فان لم يفعل ، أعاد الصلاة. وان نسى واحدة أو اثنتين، سجد أيضا قبل السلام، فان لم يفعل فلا شيء عليه.

وقد روى عنه ، أن التكبيرة الواحدة، ليس على من نسيها سجود سهو، ولا شيء. وخالفه أصبغ وعبد الله بن عبد الحكم في رأيه. فقالا ، لا اعادة على من نسى التكبير كله في صلاة، اذا كان قد كبر لاحرامه. وإنما عليه سجدتا السهو، وإن لم يسجد هما، فلا حرج. وعلى هذا القول فقهاء الأمصار، وأئمة الفتوى، وهو الذي ذهب اليه أبو بكر الأبهرى، (6) قال إلا بهرى رحمه الله ، على مذهب مالك الفرائض في الصلاة خمس عشرة فريضة، أولها النية، ثم الطهارة، وستر العورة، والقيام الى الصلاة، ومعرفة دخول الوقت، والتوجه الى القبلة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والركوع، ورفع الرأس منه، والسجود، ورفع الرأس منه، والقعود الآخر، والسلام، وقطع الكلام.

<sup>)</sup> هو محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري. من أثمة المالكية بالعراق. روى عنه الدارقطني والباقلاني وغيرهما. توفى ببنداد سنة 395

# قال أبو تـمر ،

فذكر إلا بهرى في فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وحدها، دون سائر التكبير. وقال الابهرى ، والسنن في الصلاة خمس عشرة سنة، أولها الأذان، والاقامة، ورفع اليدين، والسورة مع ام القرآن، والتكبير كله، سوى تكبيرة الاحرام، وسمع الله لمن حمده، والاستواء من (7) الركوع، والاستواء من السجود، والتسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، والتشهد. والجهر في صلاة النهار، وأخذ الرداء، ورد السلام والجهر في صلاة النهار، وأخذ الرداء، ورد السلام على الامام اذا سلم من الصلاة، فذكر في سنن الصلاة التكبير كله سوى تكبيرة الاحرام، وهذا هو الصواب، وعليه جمهور فقهاء الأمصار.

## قال أبو عمر :

انما اختلفت الأثمة في تكبيرة الاحرام، وأما فيما سواها من التكبير، فلا أعلم فيه خلافا غير ماذكرت، وسنذكر اختلاف العلماء في تكبيرة الاحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتم من هذا المعنى، في باب ابن شهاب عن على بن حسين من كتابنا هذا ان شاء الله . وقد روى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم أنهم كانوا لا يتمون التكبير حدثنا عبد الله بن محمد ، قال ، حدثنا محمد ابن معاوية قال ، حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال ، حدثنا هشام بن عمار، قال : حدثنا عبد الحميد قال ، حدثنا هريرة عمار قال ، حدثنا التكبير بن أبي كثير ، قال حدثني أبو سلمة قال ، رأيت أبا هريرة يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس فقلت ، يا أبا هريرة ماهذا التكبير؟ يكبر هذا التكبير الله على الله عليه وسلم وهذا يدلك على أن

أ هذا فرض عند المالكية والثافعية.

التكبير في كل خفض ورفع. كان الناس قد تركوه (8) على ماقدمنا الى عهد أبي سلمة، وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم، ما يدل على أن الأمر عندهم محمول على الاباحة. وأن ترك التكبير لا تفسد به الصلاة، في غير الاحرام، وروى ابن وهب قال أخبرني عياض (9) بن عبد الله الفهرى ، أن عبد الله بن عمر، كان يقول ، لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير، ورفع الأيدى فيها. وهذا أيضا يدل على أن التكبير ليس من صلب الصلاة عند ابن عمر، لأنه شبهه برفع اليدين، وقال ، هو من زينة الصلاة، وكان عبد الله ابن عمر ، يكبر في كل خفض ورفع، من زينة الصلاة، وكان عبد الله ابن عمر ، يكبر في كل خفض ورفع، وهذا يدل على ما قلنا ، انه سنة وفضل، وزينة للصلاة، لا ينبغي تركه.

وكذلك يقول جماعة فقهاء الأمصار، أبو حنيفة فيمن اتبعه، والشافعي فيمن سلك مذهبه، والثورى والأوزاعي واحمد بن حنبل وداود والطبرى وسائر أهل الحديث وأهل الظاهر، كلهم يأمرون به ويفعلونه، فأن تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاته. لأنه ليس عندهم من فرائض الصلاة. وقد روى عن ابن عمر، أنه كان لا يكبر اذا صلى وحده، قال اسحاق بن منصور، سمعت احمد بن حنبل يقول، يروى عن ابن عمر، أنه كان لا يكبر اذا صلى وحده، قال احمد، وأحب الى أن يكبر اذا صلى وحده، قال احمد، وأحب الى أن

<sup>8)</sup> روى أحمد عن مطرف ـ بكسر الراه المشددة ـ قال ، قلنا لعمران بن حصين ، من أول من ترك التكبير ؟ قال ، عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته . قال الحافظ ، وهذا يحتمل ارادة ترك الجهر بالتكبير. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال ، أول من ترك التكبير زياد. قال الحافظ ، وهذا لاينافي ما قبله. لأن زيادا تركه بترك معارية . وكان معاوية. تركه بترك عثمان اه قلت ، عثمان ترك الجهر بالتكبير كما قال جماعة من الملماء لكبره وضعف صوته . لكن معاوية تركه بتاتا تقليدا لعثمان وتعصبا له كما يتعصب المقلمون لأثبتهم.

<sup>9) -</sup> عياض بكسر أوله وتخفيف التحتانية. المدني نزيل مصر . فيه لين .

قال أبو عمر :

لا يحكى أحمد عن ابن عمر الا ماصح عنده. وأما روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل اماما أو غير امام والله أعلم. وقال اسحاق، قلت لأحمد بن حنبل، ما الذى نقصوا من التكبير؟ قال، اذا انعط الى السجود من الركوع، واذا أراد أن يسجد السجدة الثانية، من كل ركعة. حدثينه احمد بن محمد بن أحمد، قال، حدثنا الحسن بن سلمة، قال، حدثنا ابن الجارود، قال، حدثنا اسحاق بن منصور فذكره. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال، حدثنا قالم، حدثنا أبو داود. (11) عن ابن عبد السلام، قال، حدثنا بندار، (10) قال، حدثنا أبو داود. (11) عن شعبة، عن الحسن بن (12) عمران، قال، سمعت سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى (13) يحدث عن أبيه، أنه صلى خلف النبي صلى الله عليهوسلم، فلم يكن يتم التكبير، (14) كان لا يكبر اذا خفض. حدثنى خلف بن

<sup>10)</sup> بندار بضم الباء وسكون النون. اسعه محمد بن بشار العبدي البصري ثقة روى له الستة.

<sup>11)</sup> سليمان بن داود الطيالسي البصري، ثقة حافظ علق له البخاري وروى له بقية الستة. توفى سنة 204. وهو صاحب المسند المطبوع.

<sup>12)</sup> العسن بن عمران المسقلاني. أبو عبد الله ويقال أبو علي. قال أبو حاتم، شيخ. وقال الطبري، مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. ووقع في شرح معاني الآثار. طبع مضر ج 1 ص 220، عن العسن عن ابن عمران. وهو تصعيف فاحش.

<sup>13)</sup> أبزى بوزن سكري.

<sup>14)</sup> رواه أبو داود وقال ، معناه اذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر، وقال البخاري في الصحيح ، باب اتمام التكبير في الركوع. قال الحافظ ولعله أراد بلفظ الاتمام الإشارة الى تضعيف ما رواه أبو داود وذكر الحديث. ثم قال ، وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطياليي أنه قال ، هذا عندنا باطل . وقال الطبري والبزار ، تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول. وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو العراد ، لم يتم الجهر به ، أو لم يعده اه وما دكره هنا من تضعيف الحديث هو المعتمد. خلاف قوله في الاصابة ، اسناده حسن.

سعيد. قال ، حدثنا عبد الله بن محمد، قال ، حدثنا احمد بن خالد ، قال ، حدثنا على بن عبد العزيز، قال ، حدثنا معلى بن أسد. قال ، حدثنا عبد العزيز يعنى ابن المختار، عن عبد الله الداناج، قال ، حدثني عكرمة. قال ، صليت مع أبي هريرة قال ، فكان يكبر اذا رفع. واذا وضع (فأخبرت ابن عباس) (15) فقال، لا أم لك أو ليست تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ؟ والآحاديث في هذا المعنى كثيرة. وسنذكر بعضها في باب ابن شهاب عن علي بن الحسين من كتابنا هذا ان شاء الله . وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق. ومما يدل على أن التكبير في الصلاة ليس منه شيء واجب الا التكبيرة الأولى، حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه رأى رجلا قد دخل المسجد. فصلى ثم جاء فسلم. فقال له رسول الله صلى اللة عليه وسلم « ارجع فصل فانك لم تصل » فرجع فصلى ، ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ارجع قصل قانك لم تصل » فعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فلما كان في الثانية أو الثالثة، قال له ، يارسول الله قد أجهدت نفسي، فعلمني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى

<sup>15)</sup> مابين القوسين، من صحيح البخاري. وفي رواية أخرى فيه أيضا عن عكرمة قال ، صلبت خلف شيخ بمكة ـ هو أبو هريرة ـ فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة. فقلت لابن عباس ، أنه أحمق فقال ، ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . وروى الإسماعيلي في الستخرج عن عكرمة. قال ، صلبت الظهر . قال الحافظ ، وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره. لأن في كل ركمة خمس تكبيرات، فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة. مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول اهـ

تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تتمها، حدثناه محمد بن ابراهيم، قال ،

حدثنا محمد بن معاوية قال ، حدثنا حمد بن شعيب، قال ، انبانا محمد بن المثنى، قال ، انبانا يحيى، قال ، أخبرني عبيد الله بن عمر، قال ، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن أبي هريرة (16) وأخبرناه عبد الوارث بن سفيان، قال ، حدثنا سفيان بن أصغ، قال ، حدثنا بكر بن حماد، قال ، حدثنا مسدد، قال ، حدثني يحيى، عن ابن عجلان، حدثني على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه ، عن مجلان، حدثني على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه ، عن مفنا العديث القصد الى فرائض الصلاة الواجبة فيها ، (18) وقد جاء فيه التكبيرة الاولى للإحرام دون غيرها من التكبير، ففيما ذكرنا من الآثار في هذا الباب، ما يدل أن التكبير كله ما عدا تكبيرة الاحرام سنة حسنة، وليس بواجب، والله أعلم فان قيل ، ان التسليم لم يذكر في هذا الحديث، وأنتم توجبونه لقيامه من غير هذا الباب، وان لم يكن في حديث وجوب جملة التكبير من غير حديث هذا الباب، وان لم يكن في حديث

<sup>16)</sup> رواه البخاري ومسلم والمؤلف رواه من طريق النسائي في سننه .

<sup>17)</sup> أسنده المؤلف من طريق مسدد في مسنده. وأخرجه الأربعة وصححه ابن حبان ويعرف هذا الحديث، بحديث المسىء صلاته. وهو خلاد بن رافع. أخو رفاعة راوى الحديث.

<sup>18)</sup> لم تذكر فيه النية والقعود الأخير وهما فرضان بالاتفاق. ولم يذكر فيه التشهد الأخير وهو فرض عند غير الحنفية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي فرض عند الثافعية. أما الفاتحة فقد صرح بها الحديث في رواية أبي داود وأحمد وابن حبان عن رفاعة. وترجم عليها ابن حبان في صحيحه ، باب فرض المصلي قراءة الفاتحة في كل ركمة.

رفاعة هذا وما كان مثله قيل له ؛ ان التسليم قد قام دليله، وثبت النص فيه بقوله صلى الله عليه وسلم « تحليلها التسليم » (19) وبأنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم من صلاته. طول حياته، فثبت التسليم قولا وعملا. وأما التكبير فيما عدا الاحرام، فقد كان تركه الصدر الأول، فلذلك قال لهم أبو هريرة ، أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعب بعضهم على بعض تركه، بل جعلوه من باب الكمال والتمام، فلذلك قلنا ، ان التكبير فيما عدا الاحرام سنة، يحسن العمل بها، وليس بواجب، وعلى هذا جمهور الفقهاء. فان قيل ، ان الجلة الوسطى سنة، ومن تركها بطلت صلاته، فكذلك من ترك جملة التكبير المسنون. قيل لقائل ذلك ، وضعت التمثيل في غير موضعه، لأن من ترك الجلة الوسطى عامدا ، بطلت صلاته، (20) وأنت ترى السلف والعمل الأول والأمر القديم قد ترك فيه التكبير، ولم يعب بعضهم على بعض، ولم يجز

<sup>19)</sup> أخرج الثافعي وأحمد والأربعة الا النسائي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال و مفتاح الصلاة الطهور وتحريبها التكبير وتحليلها التسليم و صححه الحاكم وابن السكن. وقال المقيلي وفي اسناده لين أي ضغف خفيفه وذلك من أجل عبد الله بن عقيل وهو صدوق ضفه جماعة لسوه حفظه وقال الذهبي وحديثه في مرتبة الحسن وعلي هذا استقر عمل المتأخرين كالهيشي والحافظ والسخاوي وللحديث طرق عن جابر عند أحمد والبزار والترمذي والطبراني، وفي سنده أبو يحيى القتات. ضعيفه وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجه وفي سنده طريف بن شهاب ضعيفه وعن أبن عباس عند الطبراني وفي سنده نافع أبو هرمز متروك وعن عبد الله بن زيد عند الدارقطني والطبراني . وفي سنده الواقدى . ضعيف وروى أبو نعيم الفضل بن دكين، في كتاب الصلاة باسناد صحيح عن ابن مسعود قال و مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم . هذا موقوف.

<sup>20)</sup> عند من يوجبها ، وأما من لم يقل بوجوبها فلا يبطل الصلاة بتركها عمدا كما في الفتح.

واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامدا. ولا تركها. وحسبك بهذا فرقا يخص به الجلسة الوسطى ، من بين سائر السنن، وسائر أعمال البدن في الصلاة، والتكبير فيما عدا تكبير الاحرام المخصوص بالوجوب، أشبه بالتسبيح في الركوع والسجود وسورة مع أم القرآن، ورفع اليدين، منه بالجلسة الوسطى ، والله المستعان، ولو كان التكبير من فروض الصلاة التي تعاد منه اذا سها عنه، لكانت كل تكبيرة في ذلك سواء في وجوبها. ولما افترق حكم الواحدة والاثنتين والثلاث والأكثر في ذلك الا ترى أن السجدة في كل ركعة لا تنوب عن غيرها، وأنها فرض في نفسها، فلو كانت التكبيرات واجبات، كانت كذلك، ولا حجة لمن فرق بين ذلك وبالله التوفيق، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في تكبيرة الاحرام، وفي معاني من تكبير الامام والماموم، في باب ابن شهاب عن علي بن حسين، من هذا الكتاب والحمد لله.

# حديث ثالث لابن شهاب عن أبي سلمة متصل صعيح

مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان أحدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان قلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ؟ قاذا وجد ذلك أحدكم قليسجد سجدتين وهو جالس » (1) في هذا الحديث من الفقه ، أن الشيطان يوسوس للانسان، وأن الصلاة لا تحول بينه وبينه، وأنه ساع على المرء فيما يفسد عليه دينه جاهدا، والله يعصم منه من يشاء من عباده. وقوله « قلبس عليه » يعني خلط عليه، وهو على فعل مخفف والمستقبل يلبس مثل ضرب يضرب، وأما اذا كان من اللباس فالماضي منه لبس مثل سمع والمستقبل منه يلبس مثل يسمع. وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال قوم منهم ، معناه ، أن يبني على يقينه، وعلى أكثر ظنه، ثم يسجد. قالوا ، وهو حديث ناقص

<sup>1)</sup> رواه البخاري عن عبد الله بن يوسفه ومسلم عن يحيى بن يحيى. كلاهما عن مالك. وتابعه سفيان بن عيبنة، والليث بن سعد عن ابن شهاب عند مسلم، وقد روى البخاري هذا الحديث تحت ترجمة ، باب السهو في الفرض والتطوع . قال الحافظ ، أي هل يفترق حكمه ؟ أم يتحد ؟ إلى الثاني ذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء.

يفسره حديث أبي سعيد الخدرى. (2) وحديث عبد الرحمن بن (3) عوف، وحديث ابن عباس (4) وغيرهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا ؟ فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » قالوا ،

<sup>2)</sup> رواه أحد وسلم وأبو علود بلفظ و اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ أثلاثا أم لربسا ؟ فليطرح الشك وليبن على مااستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خسا شفعن له صلاته وإن كان صلى اتماما كانتا ترغيما للشيطان و وهذا لفظ رواية مسلم.

<sup>3)</sup> رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن المحق عن مكحول عن كريب عن أبن عباس عن عبد الرحمن بن عوف ، ولفظ رواية أحمد عن كريب عن ابن عباس ، أن عمر، قال له ، باغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه اذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ قال ، فبينما هو كذلك اذ أقبل عبد الرحمن بن عوف. فقال ، فيم أنتما ؟ فقال عمر ، سألت هذا الفلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه اذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرحين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة أم ثنتين ؟ فليجملها واحدة وإذا لم يدر ثنيتن صلى أم ثلاثا ؟ فليجملهما ثنتين واذ الم بدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليجعلها ثلاثا ثم يسجد اذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ، صححه الترمذي ، لكنه معلول ، فقد رواه أحمد أيضا عن اسمعيل بن علية حدثنا محمد بن اسحق حدثني مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، فذكره مرسلا، قال محمد بن اسحق ، وقال لي حسين بن عبد الله ،، هل أسنده لك ؟ قلت ، لا. قال لكنه حدثني أن كريبا حدثه عن ابن عبلس قال ، جلست الى عمر بن الخطاب فقال يا ابن عباس هل حمت .. الخ ماتقدم . فتبين أن الحديث مرسل كذلك سمعه أبن أسحق من مكعول، وسمعه من حسين بن عبد الله موصولا فرواه كذلك عن مكحول. بلفظ عن . منقطا حسين بن عبد الله، لضعفه الشديد وهذا تدليس التسوية . لكن رواه الدارقطني من طريق ثور بن بزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة قوية. وثور ثقة احتج به البخاري. وبذلك يتبين أن الحديث صحيح. كما قال الترمذي.

<sup>4)</sup> رواه الدارقطني في سننه. ولفظه ، • اذا شك أحدكم في صلاته فأن استيقن أنه قد صلى ثلاثا فليصل واحدة بركمتها وسجدتيها ثم ليتشهد فاذا فرغ فلم يبق الا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ، وفي اسناده عبد الله بن جمفر، والد علي بن المديني ضعف.

والأحاديث كلها في السهو على خلاف هذا. انما هي أن يعتمد الانهان على أكثر ظنه، كما روى ابن مسعود (5) أو يبني على يقينه، كما روى أبو سعيد وعبد الرحمن بن عوف. قالوا، وأما حديث أبي هريرة فحديث مجمل مضمر قد ظهر في غيره من الأحاديث، قالوا ، فلا يجزى أحدا أبدا اذا شك في صلاته أن يخرج منها الاحتى يستيقن تمامها، وسواء اعتراه هذا مرة أو ألف مرة. وقال آخرون ، معنى حديث أبي هريرة هذا في الذي يستنكحه السهو، ويكثر عليه. والأغلب في ظنه أنه قد أتم لكن الشيطان يوسوس اليه في ذلك، كما يوسوس الى قوم في كمال طهارتهم، قالوا، فمن كانت هذه حاله أبدا أجزأه أن يسجد للسهو سجدتين، دون أن يأتي بركمة، واحتج بعضهم على تأويله هذا بما ذكره أبو داود، قال ، يأتي بركمة، واحتج بعضهم على تأويله هذا بما ذكره أبو داود، قال ، حدثنا موسى بن اسماعيل ، قال ، حدثنا أبان، قال ، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن هلال (6) بن عياض، عن أبي سعيد الخدرى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد، أم نقص ؟ فليسجه صجدتين وهو قاعد فاذا أتاه الشيطان فقال له ،

رواه أحمد والستة الا الترمذي. ولفظه ه اذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ه وفي رواية مسلم وابن ماجه ه فلينظر أقرب ذلك الى الصواب فليتم عليه ه ثم ظهر أن المؤلف لا يقصد هذا الحديث. بل يقصد مارواه أبو داود من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع. وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم ه ثم حكى أبو داود الخلاف في رفعه. وقال البيهتي ، هذا حديث مختلف في رفعه. ومتنه غير قوى، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ولم يسمع منه. وأشار الحافظ في الفتح الى ضعفه.

 <sup>6)</sup> ويقال عياض بن هلال. ويقال عياض بن أبي زهير، لم يرو عنه غير يحيى ابن أبي
 كثير، قال ابن المديني ، مجهول.

أحدثت، فليقل كذبت الا أن يجدريحا بأنفه أو صوتا باذنه ». وروى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، جماعة منهم الأوزاعي وهشام الدستوائي وعلى بن المبارك، كلهم بمعنى واحد. قالوا ، فهذا أبو سعيد قد روى في هذا الحديث كما روى أبو هريرة، وحصل في ذلك عند أبي سعيد حديثان. ومحال أن يكون معناهما واحدا، بل لكل واحد منهما موضع، وهو مثل ما ذكرنا من أن هذا في الذي يعتريه الشك دائما لا ينفك عنه. قد استنكحه.

ومع ذلك فانه قد أتم في أغلب ظنه عند نفسه، والحديث الآخر على من لم يدر أزاد أم نقص ؟ فيلزمه أن لا يخرج من صلاته الا بيقين من تمامه، وهكذا فسر الليث بن سعد حديث أبي هريرة، وحكى ذلك عنه ابن وهب، وهو قول ابن وهب أيضا، وقول مالك فيما ذكره عيسى ابن دينار، في كتاب الصلاة عن ابن القاسم عن مالك، قال ، فاذا كثر السهو على الرجل، ولزمه ذلك ولا يدرى أسها أم لا ؟ سجد سجدتي السهو بعد السلام. ثم قيل لابن القاسم، أرأيت رجلا سها في صلاته، ثم نسى سهوه، فلا يدرى أقبل السلام أم بعده ؟ قال ، يسجد قبل السلام أو بعده. وقال أبو مصعب ، من استنكحه السهو فليله عنه وليدعه، ولو سجد بعد السلام كان حسنا. واختلف القائلون في تأويل هذا الحديث القول (7) السلام كان حسنا. واختلف القائلون في تأويل هذا الحديث القول (7) متى يكون سجود هذا المستنكح الذي هو في أكثر ظنه قد أتم صلاته، متى يكون سجوده ؟ فقال منهم قوم ، يكون سجوده قبل السلام، وهو مذهب الشافعي، ولا حرج فيه عند مالك وأصحابه ان فعله قبل السلام،

 <sup>7)</sup> مفعول القائلين. والمعنى ، واختلف القائلون القول الآخر في تأويل هذا الحديث في سجود هذا المستنكح الخ.

والذى يستحبونه ، بعد السلام في ذلك. واحتج قائلو هذا القول بأن ذلك منصوص في حديث أبي هريرة هذا ، كذا رواه محمد بن اسحاق ومحمد ابن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهرى جميعا عن الزهرى بهذا الاسناد. عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قالا فيه ، فليسجد سجدتين وهو جالس وهو قول مجمل محتمل للتأويل، لكنه قد يتبين في رواية ابن أخي الزهرى وابن اسحاق (8) عن ابن شهاب، قالوا ، هذا على أن الأغلب في ظاهر حديث مالك ، أنهما قبل السلام. وقال أبو داود ، رواه ابن عيينة ومعمر والليث كما رواه مالك، لم يقولوا قبل التسليم. (9)

## قال أبو عمر:

وقال آخرون في هذا الموضع ، بل يسجدهما بعد السلام، وممن قال ذلك مالك رحمه الله. وحجة من قال ذلك ، أن عبد الله بن جعفر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم » رواه ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله

<sup>8)</sup> قال أبو داود ، حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث باسناده زاد ، « وهو جالس قبل التسليم » حدثنا حجاج حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن الحق حدثني محمد بن مسلم الزهري باسناده ومعناه قال » فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم » ورواه الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظ ، اذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم » قال الحافظ ، اسناده قوي. ونقل عن الحافظ الملائي، قال ، هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق . لاتنزل عن درجة الحسن المحتج به اهد

<sup>9)</sup> قال أبو داود ، هذا الكلام عقب رواية الحديث من طريق مالك.

ابن جعفر. (10) قالوا ، فهذا الحديث أولى. لأنه مفسر قالوا ، وحديث أبي هريرة ليس بحجة على الذين لم يذكروه وكل ما ذكرنا. قد قالته العلماء على ما وصفنا. والقول في حديث عبد الله بن جعفر هذا. كالقول في حديث أبي هريرة أثبت في حديث أبي هريرة أثبت عند أهل النقل. وهو أولى ماقيل في هذا الباب. والأمر فيه متقارب، والله الموفق للصواب.

<sup>(10)</sup> من هذا الطريق أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد ، لكن لفظ ، بعدما يسلم ، وقع في رواية الأولين دون الثالث. ورواه ابن خزيمة والبيهتي ، وقال ، اسناده لا بأس به ، قلت لكن عتبة بن محمد ويقال عقبة ، قال النسائي ليس بمعروف، وعبد الله بن مسافح. لد يعرف بجرح ولا تعديل

## حديث رابع لابن شهاب عن أبي سلمة متصل في رواية يحيم

مالك عن أبن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يامر بعزيمة. فيقول « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه ». قال ابن شهاب . فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبيُّ بكر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. (1) اختلف الرواة عن مالك في اسناد. هذا الحديث . فأما يحيى فرواه هكذا بهذا الاسناد ومتصلا. وتابعه ابن بكير، وسعيد بن عفير، وعبد الرزاق، وابن القاسم في رواية الحارث ابن مسكين عنه. على هذا الاسناد وعلى اتصاله عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ذكره النسائي عن عمرو بن على . (2) عن عثمان بن عمر. وذكره الدارقطني. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله. حدثنا احمد بن الحسن الكرجي، حدثنا اسحاق بن موسى، حدثنا معنى (عن مالك) ، عن الزهرى. عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. فذكره مثل رواية يحيى سواء. الى آخر قول ابن شهاب. وأخبرنا على بن ابراهيم. حدثنا الحسن بن رشيق. حدثنا ابن طاهر. حدثنا احمد

ا) حكذا هو في الموطأ في كتاب الصلاة التحت ترجمة الترغيب في الصلاة في رمضان.
 ورواه أبو داود في الصلاة أيضا من طريق مغمر ومالك عن الزهري به اوروى الشيخان متن الحديث فقط بدون زيادة أوله.

<sup>2) -</sup> هو الفلاس أحد أثمة الجرح والتعديل روى له الستة. توفي سنة 249.

ابن عبد الله بن الوليد بن سوار. حدثنا الحارث بن مسكين، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه سلم. كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. فيقول « من قام رمضان أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » لم يذكر قول ابن شهاب. ورواه القعنبي وأبو مصعب ومطرف وابن رافع (3) وابن وهب وأكثر رواة الموطا. ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لم يذكروا أبا هريرة، وساقوا الحديث بلفظ حديث يحيى هذا سواء، وقد روى هذا الحديث عن أبي المصعب (4) في الموطأ مسنداً، كرواية يحيى وابن بكير سواء. وهو أصح عن أبي المصعب والله أعلم. وعند القعنبي ومطرف والشافعي وابن نافع وابن بكير وأبي مصعب عن مالك حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مسندا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » هكذا رووا هذا الحديث الآخر في الموطا، بهذا اللفظ متصلا مسندا، ليس فيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، من غير أن يأمر

كنا بالأصل وكتب بالهامش ، نافع ، وهو الصواب فإنه عبد الله ابن نافع من أصحاب مالك . ويأتي بعد أسطر على الصواب.

<sup>4)</sup> هو أحمد بن أبي بكن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدني، روى الموطأ عن مالك ، وروى له الستة. وعابه أبو خيشة لفتواه بالرأي. وكان يقول ، يا أهل المدينة لاتزالون ظاهرين على أهل العراق مادمت لكم حيا. توفى سنة 242 أو سنة 41.

بعزيمة. كما في حديث أبي سلمة، وليس عند يحيى في الموطأ حديث حميد هذا أصلا.

وعند الثانعي عن مالك حديث حميد « من قام رمضان » وليس عنده حدیث أبي سلمة. وروى اسماعیل بن أبي اویس عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. فيقول « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ». قال ابن شهاب فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك . الى آخر كلام ابن شهاب. هكذا ذكره اسماعيل ابن ابي أيس عن مالك بهذا الاسناد الذي في الموطا. في هذا المتن، وقوله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان. انما هو حديث أبي سلمة عند جميع الرواة للموطأ من أرسله منهم ومن وصله. وفي آخره ساق جميعهم كلام ابن شهاب فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخر كلامه. وأما حديث حميد عن أبي هريرة. فانما فيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ليس فيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان، ولا في آخره كلام ابن شهاب. عند واحد منهم الا ماذكرنا عن اسماعيل بن أبي اويس، وهو عندى تخليط وغلط منه. (5) لأنه أدخل اسناد حديث. في متن آخر، ولم يتابع على ذلك. ذكره اسماعيل عنه . (6) وقد حدثناه خلف بن القاسم وعلى بن

<sup>5)</sup> قال أبو حاتم الرازي وابن عدى ، كان مغفلا.

<sup>6)</sup> هو المعيل بن الحق القاضي.

ابراهيم. قالا : حدثنا الحسن بن رشيق. قال حدثنا العباس بن محمد. قال، حدثنا محمد بن صالح. قال ، حدثنا اسماعيل بن أبي أويس ، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان. ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواء. وذكره الدارقطني ، حدثنا على بن محمد البصري. حدثنا عبيد الله بن محمد العمري. حدثنا اسماعيل بن أبي أويس. حدثنا مالك عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله. تفرد ابن أبي أويس بهذا اللفظ في هذا الاسناد. وروى جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهرى عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» فجمع جويرية الاسنادين. واقتصر على المعنى . وأسند الحديثين. وهذا مما يقوى رواية يحيى وابن بكير. في توصيلهما حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى. حدثنا الحسن بن الخضر. حدثنا أحمد بن شعيب. حدثنا عمر بن (7) عثمان بن عمر، عن مالك عن الزهرى، قال ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ». وذكر النسائي أيضا حديث

<sup>7)</sup> عمر بن عثمان بن عمر التميمي المدني صدوق، ويظهر أن النسائي روى عنه خارج كتبه. لأنه لم يذكر في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والخلاصة الاعلى أنه من رجال ابن ماجه والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام. وفي الميزان وضع بجانب اسمه رمز الترمذي وابن ماجه. وفي التقريب طبع بيروت. رمز أبي داود. وهو خطأ.

جويرية عن أبي (8) مريم عن عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن جويرية. وذكر الدارقطني حديث أبي سلمة ، كان يرغب في قيام رمضان، مرسلا وحديث « من قام رمضان » عن أبي سلمة. وحديث حميد جميعا . عن أبي هريرة مسندا.

قال ، حدثناه عثمان بن احمد، وأبو سهل بن زياد، وأبو بكر الشافعي، قالوا ، حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال ، وحدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا معاذ بن المثنى ، قالا ، (9) حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء حدثنا جويرية (10) عن مالك عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، قال الزهرى ؛ وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شهاب ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر الصديق، وصدرا (11) من خلافة عمر على ذلك . فرواية جويرية هذه مهذبة

<sup>8)</sup> كذا بالأصل، وفي سنن النسائي، أخبرني محمد بن اسمعيل قال، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال، حدثنا جويرية، ومحمد بن اسمعيل هو أبو بكر الطبراني، لا يكنى أبا مريم، نعم يوجد في شيوخ النسائي، أحمد بن سعد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم، وهو من شيوخ بقى بن مخلد أيضا، لكن لم يرو عنه النسائي هذا الحديث.

<sup>9)</sup> قالا أي اسمعيل بن اسحق. ومعاذ بن المثنى.

<sup>10)</sup> جويرية بصيغة تصغير جارية ابن أسماء بن عبيد الضعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة البصري روى له الستة الا الترمذي

<sup>11)</sup> وصدرا منصوب بالعطف على خبر كان وفي رواية بالجر. لعطفه على خلافة.

مجودة والله أعلم . ورواه عباد بن صهيب (12) عن مالك بنحو رواية جويرية عن مالك فيه أبا سلمة وحميدا. وعن ابن وهب عن مالك في هذا الحديث أربع روايات ، احداها ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة مرسلا. والثانية عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والثالثة عن أبي سلمة وحميد كرواية جويرية. ورواه في موطئه عن مالك ويونس وابن اسماعيل عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ، فذكر الحديث بمثل رواية يحيى، وساق كلام الزهرى في آخره، ولم يذكر أبا سلمة ولا حميدا. (13) ورواه الربيع بن (14) سليمان، وأحمد بن صالح، عن ابن وهب مثل رواية جويرية سواء وأحمد ابن صالح. أثبت الناس في ابن وهب وغيره. أخبرنا خلف بن االقاسم. وعلى بن ابراهيم ، قالا ، حدثنا الحسن بن رشيق، قال ، حدثنا العباس ابن محمد بن العباس البصري، قال ، حدثنا احمد بن صالح البصري، (15) قال ، حدثنا ابن وهب ، قال ، أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ». ورواه اسحاق بن سليمان (16) عن مالك، عن

<sup>12)</sup> عباد بن صهيب الكلبي البصري أبو بكر، قدري داعية، ضعيف متروك. توفى سنة 212 تقريبا. ومثل هذا لا يعتبر بمتأبعته.

<sup>13)</sup> هذه هي الرواية الرابعة عن ابن وهب.

<sup>14)</sup> هو ابن داود الجيزي المصري الأعرج. روى عن ابن وهب وابن عبد الحكم والشافعي وغيرهم وكان ثقة. توفي سنة 256.

<sup>15)</sup> كنا بالأصل. والصواب، المصري. وهو أحمد بن صالح المصري يعرف بابن الطبري كان أبوه من طبرستان. الحافظ الثقة أحد أثمة الجرح والتعديل وكان رأسا في علل الأحاديث، وكان يصلى بالشافعي، وكان فيه كبر، ولد سنة 175 وتوفى سنة 248.

<sup>16)</sup> الرازي أبو يحيى المبدي الكوفي ثقة ورع. روى له الستة قال أبو أسامة ، كنا نستسقى به وقال أبو مسعود ، يقال ، كان من الأبدال توفى سنة 200.

الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى اله عليه توسلم مثله سواء. لم يذكر حميدا. فهذا ما بلغه علمي من اختلاف رواة الموطأ. في هذا الحديث، وكلهم قد أجمع على أن لفظ الحديث « من قام رمضان » بالاسنادين جميما. وكذلك أدخله مالك في باب قيام رمضان. ويصحح ذلك قوله في حديث أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، وأما أصحاب ابن شهاب، فانهم اختلفوا في اللفظ. فأما ابن عيينة فذكر أبو داود في السنن. قال ، حدثنا مخلد ابن خالد. وابن أبي (17) خلف المعني. قالاً ، حدثنا سفيان بن عيينة. عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال « من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایبانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ». قال أبو داود ، وكذا رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة « من صام رمضان » وكذلك رواه محمد ابن عمر (18) عن أبي سلمة عن أبي هريرة « من صام » مثل رواية ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال ، وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة « من صام رمضان وقامه».

وذكر أبو داود حديث عبد الرزاق، قال ، انبأنا(19) معمر وملك عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال ، كان رسول الله صلى الله

<sup>17)</sup> هو محمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي القطيعي أبو عبد الله ثقة، روى له مسلم وأبو داود. توفي سنة 237.

<sup>18)</sup> كنا بالا صل. والصواب، محمد بن عمرو منتج العين ما بن علقمة بن وقاص الليشي المدني . صدوق له أوهام توفي سنة 145 ويأتي بعد قليل على الصواب.

<sup>19)</sup> في المصنف، عبد الرزاق عن معمر ومالك.

عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، ثم يقول «من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر.

#### قال أبو عمر ،

رواية عبد الرزاق هذه، تصحح رواية يحيى ، وتشهد لها في حديث أبي هريرة مسندا . قال أبو داود ، وكذك رواه عقيل ويونس وأبو أويس (20) « من قام رمضان » الا عقيل قال « من صام رمضان وقامه».
قال أنه عمد :

رواه أبو أويس عن الزهرى، قال ، أخبرني أبو سلمة وحميد ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، بلفظ يحيى.

#### قال أبو عمر:

حمل (21) على توصيل حديث أبي سلمة، جماعة أصحاب ابن شهاب فممن وصله معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد وعقيل وأبو أويس، وتبين بذلك صحة مارواه يحيى وابن بكير دون مارواه القمنبي ومن تابعه لم يقيموا ومن تابعه من أصحاب ملك، وتبين لنا أن القمنبي ومن تابعه لم يقيموا الحديث ولم يتقنوه، إذ أرسلوه وهو متصل، صحيح الاتصال، ومما يزيد في ذلك صحة أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو روياه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا كله يشد مارواه يحيى، ولعمرى لقد حصلت

<sup>20)</sup> هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني. ابن عم مالك وزوج أخته. صدوق يهم ، روى له مسلم والأربعة. وهو والد اسمعيل بن أبي أويس. توفى سنة 169.

<sup>21)</sup> كذا والصواب، عمل.

نقله عن مالك وألفيته من أحسن أصحابه نقلا. ومن أشدهم تخلصا في المواضع التي اختلف فيها رواة الموطا الا أن له وهما وتصحيفا في مواضع فيها سماجة.

#### قال أبو عمر .،

أما رواية محمد بن عمرو، فحدثني سعيد بن نصر، قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، حدثنا ابن وضاح، قال ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال ، حدثنا محمد بن بشير، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمان ا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ». وأما حديث يحيى بن أبي كثير، فحدثني محمد بن عبد الله، قال : حدثنا محمد بن معاوية. قال : حدثنا اسحاق بن أبي حسان، قال : حدثنا هشام ا بن عمار. قال :. حدثنا الأوزاعي. قال : حدثني يحيي. قال : حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة. قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه هكذا في كتابي ، قام رمضان، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا مما يصحح رواية يحيى، حدثني سعيد بن نصر، قال ، حدثني قاسم بن أصبغ، قال ، حدثنا ابن وضاح، قال ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال ، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه».

## قال أبو عمر ،

یحیی بن أبی كثیر . ومحمد بن عمرو، ویحیی بن سعید الأنصارى. يقولون عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان» وابن شهاب يقول عن أبي سلمة «من قام رمضان» كذلك رواه مالك ومعمر ويونس وأبو أويس وعقيل الا أن عقيلاً. قال «من صام رمضان وقامه» وابن عيينة وحده يقول عن ابن شهاب عن أبي سلمة «من صام رمضان ومن قامه ومن قام ليلة القدر» على أنه قد اختلف على ابن عيينة في ذلك. فروى عنه «من قام رمضان» كمائر أصحاب ابن شهاب. والصحيح عنه في ذلك «من صام رمضان وقام ليلة القدر». حدثنا احمد بن عبد الله ، قال ؛ حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني. قال : حدثنا الطحاوي. قال : حدثنا المزني. قال ؛ حدثنا الشافعي، وحدثنا احمد بن سعيد بن بشر، قال ،؛ حدثنا وهب بن مسرة: قال : حدثنا احمد بن ابرهيم الفرضي. قال : حدثنا ابو عثمان عمرو بن محمد الناقد. وحدثنا سعيد بن نصر. قال : حدثنا قاسم أبن أصبغ. قال : حدثنا محمد بن وضاح. قال . حدثنا أبو بكر بن أبي شيية. وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن. قال : حدثنا محمد بن يحيى بن عمر الطائي، قالوا كلهم ، حدثنا سفيان بن عيينة. عن الزهري، عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة «من صام رمضان» ورواه عنه حامد بن يحيى. فقال «من قام رمضان» وحدثنا عبد الوارث بن

سفيان. قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ. قال ، حدثنا ابن وضاح. قال ، حدثنا حامد بن يحيى، قال ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى، قال ، انبانا أبو سلمة. عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» هكذا قال حامد بن يحيى عنه «قام رمضان» ولم يقل ، صام. وزاد . «ما تأخر» وهي زيادة منكرة (22) في حديث الزهري. وذكر البخاري حديث حامد من رواية ملك متصلا مسندا. وذكر حديث أبي سلمة من غير رواية مالك بلفظ «من صام رمضان» فهذا ما بلغنا من الاختلاف في اسناد هذا الحديث وألفاظه، من رواية ابن شهاب خاصة . وقد هذينا ذلك ومهدناه بمبلغ وسعنا وطاقتنا والله المعين لا شريك له . وفي هذا الحديث من الفقه. فضل قيام رمضان، وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد. لأن ذلك كله فعل خير. وقد ندب الله الى فعل الخير. وفيه دليل على أن ما أمر به عمر وفعله من قيام رمضان. قد كان سبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الترغيب والحض. فصار ذلك من سننه

<sup>22)</sup> حامد بن يحيى، ثقة حافظ لامطمن فيه، قال ابن حبان في الثقات ، كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه اهر وتابعه على رواية هذه الزيادة عن ابن عيينة ، قتيبة بن سعيد عند النسائي ، وهو ثقة ثبت ، وهشام بن عمار في فوائده ويوسف بن يعقوب النجاحي في فوائده قال الحافظ ، ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة من وجه آخر ، أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد ابن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنى موصولا ومرسلا قال ، ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه أخرجها أبو عبد الله الجرجائي في أماليه من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري اهد وبحر، ويونس ثقتان . وفي غفران ماتقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث أفردها جماعة بالتأليف منهم المنفري والمسقلاني والقابوني والحطاب والسيد محمد بن جعفر الكتاني وشقيقنا أبو الفيض.

صلى الله عليه وسلم وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن عروة. من كتابنا هذا لأنه موضعه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث «ايمانا واحتسابا» دليل على أن الأعمال الصالحة انما يقع بها غفران الذنوب. وتكفير السئات. مع صدق النيات، يدلك على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم «افما الأعمال بالنيات» (23) وقوله لسعد «لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا أجرت فيها» . (24) ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله وفقنا الله لما يرضاه. وأصلح يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله وفقنا الله لما يرضاه. وأصلح سرائرنا وعلانيتنا برحمته آمين . وقد اختلف العلماء في قوله (25) في هذا الحديث «غفر له ماتقدم من ذنبه» فقال قوم : يدخل فيه الكبائر. وقال قوم : لا يدخل فيه الكبائر. الا أن يقصد صاحبها بالتوبة اليها. والندم عليها. ذاكرا لها، وقد مضى القول في هذا المعنى في باب زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي، من كتابنا هذا، والله عز وجل يتفضل بما يشاء، لا معقب لحكمه. ولا راد لفضله ، لا إله غيره.

<sup>23)</sup> هذا حديث صحيح غريب لم يصع الا من حديث عمر رضي الله عنه . لكن ورد في معناه أحاديث كثيرة. تبلغ حد التواتر. وقد التوعبتها في كتاب الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج. لليضاوى.

<sup>24)</sup> رواه البخاري. وبقيته • حتى ماتجمل في في امرأتك ، وفي رواية « في فم امرأتك » والحديث يفيد أن الفعل الذي فيه حظ النفس. اذا وجدت معه نية صالحة. أثيب عليه ماحمه

<sup>25)</sup> هذا الخلاف. يتجه في الأحاديث العامة. أما ماصرح فيه بغفران الكبائر فلا يتجه فيه خلاف . كحديث الحج المبرر. وحديث صلاة التابيح. فحديث الحج صرح فيه بأن الله يغفر لصاحبه الذنوب حتى التبعات. وللحافظ ابن حجر في تصحيحه. جزء مطبوع بتعليقاتي. وحديث صلاة التابيح صرح بأن الله يغفر لمصليها ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وأخطاً. واضطرب فيه كلام النووي والحافظ. فحسناه تارة. وضعفاه أخرى والصواب أنه حديث صحيح.

# حديث خامس لابن شهاب عن أبي سلمة مسند

مالك عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبى هريرة ، أن امرأتين من هذيل. رمت احداهما الأخرى فطرحت جنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. هكذا روى ملك هذا الحديث بهذا الاسناد (1) أيضا. مع ما تقدم من روايته له عن ابن شهاب عن سعيد مرسلا، على ما ذكرنا في كتابنا هذا. ولم ىختلف على مالك في اسناد هذا الحديث ومتنه، ولم يذكر في موطئه قصة قتل المرأة التي طرحت جنينها. لما فيه من الاختلاف والاضطراب من أهل النقل. وأهل الفقه من أصحابنا. والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وانما ذكر قصة الجنين الذي لم يختلف فيه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا حكم الجنين، وما للعلماء في ذلك من التنازع والمعنى في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من كتابنا. فأغنى عن اعادته هاهنا. وذكرنا حكم قتل المرأة وما روى فيه، وفي حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن العلماء بعده في شبه العمد بما يكفي ويشفى في كتاب « الاجوبة عن المسائل المستفربة » ولم نذكره في كتابنا هذا. لأن مالكا لم يذكر شيئا منها في حديثه في موطئه ولا في غيره فيما علمت ، وأكثر الرواة لحديث أبي سلمة هذا عن ابن شهاب وغيره. يذكرون مارمت به المرأة صاحبتها الا أنهم اختلفوا في

ورواه البخاري في الديات عن عبد الله بن يوسف واسمعيل بن أبي أويس عن مالك . وفي الطب عن قتيبة بن سعيد عن مالك . ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أيضا. ورواه مسلم من طريق معمر عن الزهري ورواه أبو داود والترمذي من طريق معمد بن عمر وعن أبي سلمة.

ذلك فطائفة منهم تقول ، بحجر، وطائفة تقول ، بمسطح، ومنهم من يقول، بعمود فسطاط، ولمن أثبت شبه العمد من العلماء في الحجر وصغره وعظمه والعمود وثقله ويزداد الضرب بذلك كله أو بعضه، مذاهب مختلفة. وأحكام غير مؤتلفة، والآثار بذلك أيضا مضطربة، ولهذا الاضطراب والله أعلم لم يذكر مالك شيئا من ذلك، وانما قصد الى المعنى المراد بالحكم عنده، لأنه لا يفرق في مذهبه بين الحجر وغيره في باب العمد، فلذلك لم يذكر ذلك والله أعلم، وهذا كله منه فرار عن اثبات شبه العمد (2) ونفي له ، لأنه عنده باطل ، (3) فلم يذكر في موطئه في حديث ابن شهاب هذا شيئا يدل عليه ، واقتصر على قصة الجنين لاغير، وغيره قد ذكر ذلك، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجنين هذه في المرأتين اللتين رمت احداهما الأخرى جماعة من الصحابة منهم محمد بن (4) مسلمة، والمغيرة بن شعبة، وأبو هريرة، وابن (5) عباس، وجابر بن (6) عبد الله.. وبريدة الأسلمي، وحمل (7)

 <sup>2)</sup> قال الشافعي ، شبه العمد ماكان عمدا في الضرب خطأ في القتل . أي ما كان ضربا لم
 يقصد به القتل كالسوط والعصا. فتولد عنه القتل والخطأ ماكان خطأ فيهما جميما.
 والعمد ماكان عمدا فيهما معا.

<sup>(3)</sup> الا في الابن مع أبيه. وأثبته جمهور العماه من الصحابة وفقهاه الأمصار. لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال = ألا ان قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها » رواه أحمد والأربعة الا الترمذي . وصححه ابن حبان . وقال ابن القطان ، هو صحيح. ولا يضره الاختلاف . قلت ، لأنه اختلاف في راوى الحديث ، هل هو عبد الله بن عمرو ؟ وعبد الله بن عمر ؟ أو رجل من الصحابة ؟ وقد استوعب البخاري الخلاف في تاريخه الكبير. في ترجمة عقبة بن أوس. والصحابة كلهم عدول. .

<sup>4)</sup> حديث محمد بن مسلمة والمفيرة بن شعبة، في الصحيحين، وفيه قصة.

حدیث ابن عباس رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
 وحدیث بریدة رواه أبو داود والنسائي.

<sup>6)</sup> رواه أبو داود وابن ماجه مختصرا. وأبو يعلي مطولا.

ابن النابغة الهذلى، ومنهم من يرويه عن عمر (8) عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عن عمر عن حمل بن مالك هذا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عويمر (9) بن أشقر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء من يذكر قتل المرأة والحكم في ديتها في هذا الحديث، مع حكم الجنين، ومنهم من يقتصر على حكم الجنين لاغير، ولم نر أن نذكر في كتابنا شيئا من هذه الطرق غير طرق حديث أبي هريرة، لأنه لم يرو مالك غيره في هذا الباب، وقد روى الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر، عن ابن شهاب، هذا الحديث بهذا الاسناد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>7)</sup> حمل بوزن جمل ابن مالك بن النابغة الهذلي أبو نضلة . وحديثه عند الأربعة غير الترمذي. وهو من رواية عمر عنه. كما أشار اليه المؤلف فيما بعد. وروى الحديث أيضا أسامة بن عمير عند الطبراني وابن منده والبيهةي. وعبادة بن الصامت. عند ابن ماجه.

<sup>8)</sup> كذلك رواه أحمد في المسند باسناد صحيح لكن يعارض هذا ماثبت في الصحيحين أن عمر سأل عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في املاص المرأة ؟ فأخبره المغيرة بحديث المرأتين، وطلب منه شاهدا يؤيده. فشهد له محمد بن مسلمة وقد يكون عمر نسى الحديث فسأل عنه ، أو سأل تثبتا واستيقانا، وقد كان شديد الاحتياط رضي الله عنه.

<sup>9)</sup> كنا بالأصل وهو مخالف لما في الاستيماب . فقد جاء فيه مانصه عويمر بن أشقر بن عوف الأنصاري قبل ، إنه من بني مازن شهد بدرا يعد في أهل المدينة وبعد هنا مانصه ، عويمر الهذلي . له حديث واحد في المرأتين اللتين ضربت احداهما بطن الأخرى فألقت جنينا وماتت اه فالصواب أن صاحب الحديث عويمر الهذلي. ويقال فيه عويم ، وهو غير عويمر بن أشقر الأنهاري والحديث الذي أشار اليه المؤلف رواه ابن أبي خيثمة والهيشم بن كليب والطبراني من طريق محمد بن سليمان عن عمر وبن تعيم بن عويم الهذلي عن أبيه عن جده قال ، كانت أختى مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت رجل منا يقال له حمل بن مالك . فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بينها وهي حامل ، فقتلتها وذا بطنها. فذكر الحديث ، واسناده ضعيف، ومليكة بصيغة التصغير، وعفيف بفتح المين.

(10) مثل اسناد مالك هذا، واقتصر فيه أيضاً على قصة الجنين، لا غيركما رواه مالك سواء.

قرأت على عبد الوارث بن سفيان. قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال، حدثنا أبو الزنباع (11) روح بن الفرج، قال ، حدثنا سعيد بن عفير، قال ، حدثني الليث.. قال حدثني ابن مسافر، عن ابن شهاب عن أبي طمة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، وهي حامل، فقتلت ولدها الذى في بطنها، فاختصوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان دية مافي بطنها غرة عبد أو أمة » فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يارسول الله مالا شرب ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله عليه وسلم « انما هو من اخوان الكهان » فقال رسول الله عليه وبلم « انما هو من اخوان الكهان » فقال رسول الله صلى الله عليه وبلم « انما هو من اخوان الكهان » المغيرة بن شعبة وغيره ، أنها رمتها بمسطح، والمسطح الخشبة، وقال النضر بن شميل ، المسطح المود يرقق به الخبز. وقال أبو عبيد ، المسطح عود من الهيدان.

#### قال أبو عمر:

المرأتان الهذليتان المذكورتان في هذا الحديث ، احداهما ، يقال لها ، أم عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل، والأخرى ، مليكة أخت عويمر بن (12) الأشقر، وهذا موجود من حديث عويمر بن أشقر،

<sup>10)</sup> رواه البخاري في كتاب الطب عن سعيد بن عفير عن الليث به .

<sup>11)</sup> بكسر الزاي وسكون النون ، وروح بفتح الراء وسكون الواو. مصري ثقة توفى سنة 282.

<sup>12)</sup> تقدم أن الصواب عمير الهذلي.

ومن حديث عبد الله بن عبا س الا أن ابن عباس، قال في هذا الحديث كان اسم احداهما ، مليكة، والأخرى أم غطيف (13) وقد ذكرناهما في الصحابيات في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكرهما هاهنا. وقد روى هذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة الجنين لا غير، بمثال رواية ملك ومعناه سواء، وكذلك رواه حماد بن سلمة، ومحمد بن بشر، وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو، ورواه عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ، قضى رسول الله صلى اله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو (14) بغل، ولم يقل ذلك غير عيسى ابن يونس فيما اختلاف أهل العلم ابن يونس فيما علمت، وعيسى (15) ثقة. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في دية الجنين، ومالهم فيه من المعاني والأحكام، في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، واقتصرنا من ذلك على أقاويل أهل الفتوى من أئمة الأمصار، دون ماعدوه شذوذا. وبالله العصمة والتوفيق.

<sup>13)</sup> أم غطيف، قال الحافظ ابن حجر، هو تصحيف والمعتمد، أم عفيف وكلام ابن عباس رواه أبو داود. وغطيف بضم الغين المعجمة.

<sup>14)</sup> رواه أبو داود. وقال عقبه ، روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة وخالد ابن عبد الله. لم يذكروا فرسا ولا بغلا . قال الخطابي ، يقال ، أن عيسى بن يونس قد وهم فيه. وهو يغلط أحيانا فيما يرويه . الا أنه قد روى عن عطاه وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا ، الغرة عبد أو أمة أو فرس. وأما البغل فأمره أعجب . وقد يحتمل أن تكون هذه الزيادة جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة اذا عدمت الغرة من الرقاب وقال الحافظ في الفتح ، أشار البيهقي الى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة وذكر أنه في رواية حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ ، فقضى أن في الجنين غرة . قال طاوس الفرس غرة قال العارس غرة عن أبيه قال الغرس غرة .

<sup>15)</sup> هو عيسى بن يونس بن أبي اسحق السبيعي . بفتح السين ـ الكوفي ثقة ثبت ، روى له الستة. قال سليمان بن داود ، كنا عند ابن عيبنة فجاء عيسى ، فقال ، مرحبا بالفقيه ابن الفقيه توفى سنة 191.

## حدیث سادس لابن شهاب عن أبي سلمة مسند، وهو حدیث المبری

مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أيما رجل أعمر عمري (1) له ولعقبه فانها للذى أعطيها لا يرجع الى الذى أعطاها » (2) لأنه أعطى عطاء وقمت فيه المواريث. هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك. ورواه معمر عن الزهرى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ، قال ، انما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول هي لك ولعقبك. فأما اذا قال ، هي لك ما عشت ، فانها ترجع الى صاحبها. قال معمر وكان الزهرى يفتى بذلك ، قال محمد بن يحيى الذهلي، في حديث معمر هذا ، انما منتهاء الى قوله ، هي لك ولعقبك، وما بعده عندنا من كلام الزهرى قال ، ومارواه أبو الزبير عن جابر يوهن حديث معمر هذا ، قال ، وقد رواه ، ومارواه أبو الزبير عن جابر يوهن حديث معمر هذا ، قال ، وقد رواه ابن أبي ذئب وملك وابن أخي الزهرى وليث على خلاف ما رواه معمر،

قال أبو عبر ،

أما رواية ابن أبي ذئب، فرواه في موطئه (3) عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى فيمن أعمر

<sup>1)</sup> عمري بوزن حبلي وسكري.

 <sup>2)</sup> رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس .
 ومحمد بن المثنى عن بشر بن عمر عن مالك . والنسائي عن محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك.

<sup>3)</sup> ومن طريقه رواه مسلم والنسائي.

عمرى له ولعقبه فهي له بتلة (4) لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ملنوية (5) قال أبو سلمة، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه وهذا خلاف ماقاله الذهلي، وقد جوده ابن أبي ذئب، فبين فيه موضع الرفع، وجعل سائره من قول أبي سلمة. (6) لا من قول الزهرى، ورواه الأوزاعي، قال ، حدثني أبو سلمة. قال ، حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العمري لمن أعمرها هي له ولعقبه » مكنا حدثناه (7) الوليد بن مسلم وغيره عنه، ورواه الليث عن ابن شهاب باسناده، قال « من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله عقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه ». حدثنا بحديث الليث أحمد ابن قاسم بن عبد الرحمن، قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، حدثنا الليث بن الحارث بن أبي أسامة، قال ، حدثنا أبو النضر، قال ، حدثنا الليث بن الحارث بن أبي أسامة، قال ، حدثنا أبو النضر، قال ، حدثنا الليث بن الله عليه وسلم يقول، فذكره حرفا بحرف.

#### قال أبو عبر ،

فهذا ما في حديث ابن شهاب، والمعني في ذلك متقارب يشد بعضه بعضا. لكن مالك رحمه الله لم يقل بظاهر هذا الحديث لما رواه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم ، أنه سمع مكحولا الدمشقي، يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ؟ وما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم ، ما أدركت الناس الا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا

<sup>4)</sup> بتلة أي عطية لارجوع فيها.

المثنوية ، أي الستثناء وعند مسلم والنسائي ، الاثنيا، وهي بوزن دنيا أي الستثناء أيضا.

<sup>6)</sup> فهو من قبيل المدرج المعروف عند أهل الحديث

<sup>7)</sup> كنا بالأصل. والصواب، حدث. وهذه الرواية في صحيح مسلم كرواية الليث أيضا.

(8) والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين.

وقال ملك الأمر عندنا أن العمرى ترجع الى الذى أعمرها اذا لم يقل لك ولعقبك اذا مات المعمر. وكذلك اذا قال : هي لك ولعقبك ترجع الى صاحبها أيضا بعد انقراض عقب المعمر. لأنه على شرطه في عقب المعمر. كما هو على شرطه في المعمر. ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك صاحبها أبدا. ترجع اليه ان كان حيا أو الى ورثته بعده. وضمانها منهم ولا يملك بلفظ العمرى والاعمار عند مالك رقبة شيء من العطايا. وانما ذلك عنده كلفظ السكنى والاسكان سواء. لا يملك بذلك يملك بها الرقاب، وهي ألفاظ عندهم لا يملك بها الرقاب، وانما يملك بها المنافع دون الرقاب، وهي ألفاظ عندهم لا يملك بها الرقاب، وانما والاحبال والافقار (9) وما كان مثلها قال أبو اسحاق الحربي : سمعت والاحبال والافقار (9) وما كان مثلها قال أبو اسحاق الحربي : سمعت أربابها. (10) ومنافعها لمن جعلت له العمرى والرقبي والافقار والاحبال والعربة والسكنى والاطراق. ومما احتج به أصحاب ملك فيما ذهبوا اليه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث جابر هذا، بأن قالوا : هو حديث منسوخ، ولم يصحمه من رد حديث عنديا كليفيا خيريا كليفيا خيريا كليفيا خيريا كليفيا كل

الله في ألموطأ عقب حديث جابر.

السكنى تكون في الدور والدكاكين والعارية تكون في الأواني والثياب ونحوها. والاطراق يكون في الناقة أو الثاة والاطراق يكون في الناقة أو الثاة يعطيها صاحبها لرجل يشرب لبنها ثم يردها اذا انقطع اللبن، ومثلها الإحلاب، يقال أحلبه الثاة والناقة جعلهما له يحلبهما. والانقار يكون في الدواب التي تركب، يقال أفقرت فلانا ناقة أعرته فقار ظهرها ليركبها والاجمال بالجيم، يقال أجملته المال اذا أعرته فرسا يغزو عليها. أو ناقة ينتغم بوبرها ولبنها، والاحبال في الأصل تصحيف.

<sup>10)</sup> لكن الشرع نقل حقائق لغوية. إلى معان شرعية والمقرر في علم الأصول أن اللفظ في خطاب الشارع يحمل على المعنى الشرعي. لا اللغوي. وإذا كانت المعري عند العرب معناها تمليك المنفعة. فقد جعلها الشارع تعليك رقبة كما كانت الصلاة عند العرب دعاء. فجعلها الشارع عبادة خاصة.

العمل. وقال بعضهم لعل حامله وهم ، ومثل هذا من القول، لا يعترض، به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماء. الا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه. ومما احتجوا به أيضا ، مارواه ابن القاسم وغيره عن مالك. قال: رأيت محمدا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فسمعت عبد الله. يماتب محمدا، ومحمد يومئذ قاض، فيقول له ، مالك لا تقضى بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمري حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ؟ فيقول له محمد ، يا أخى لم أجد الناس على هذا، وأباه الناس، فهو يكلمه ومحمد يأباه. قال مالك ، ليس عليه العمل ولوددت أنى (11) محى. ومن أحسن ما احتجواً به أن قالوا ، ملك المعمر المعطى ثابت باجماع قبل أن يحدث العمرى، فلما أحدثها، اختلف العلماء. فقال بعضهم، قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره، وقال بعضهم ، لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ. والواجب بحق النظر : أن لا يزول ملكه الا بيقين، وهو الاجماع، لأن الاختلاف لا يثبت به يقين، وقد ثبت أن الأعمال بالنيات. وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك اخراج شيء عن ملكه. وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « المسلمون على شروطهم» . (12)

<sup>11)</sup> كذا بالأصل وهو تصحيف والصواب ، أنه محي ، والمعنى ، لوددت أن الحديث محي من الموطأ. وهذا كما ندم على رواية حديث النود عن الحوض، وقال ، ليتني لم أروه، ولم يكتب عنى.

<sup>12)</sup> رواه أبو داود والحاكم من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة ، وضعفه ابن حزم وعبد الحق ، ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمر و بن عوف عن أبيه عن جده ، وكثير، واه ، ورواه الدارقطني والحاكم عن أنس وعن عائشة ، باسناد بن واهيين

### قال أبو عمر ،

نعن نذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب، على شرطنا في هذا الكتاب، لنبين بذلك موضع الصواب، وبالله التوفيق. فأما مالك رحمه الله، فقد ذكرنا أن العمرى والسكنى عنده سواء، وهو قول الليث وقول القاسم بن محمد ويزيد بن (13) قسيط، قال مالك ، فاذا أعمره حياته، وأسكنه حياته، فهو شيء واحد. فان أراد المعمر أن يكريها فانه يكريها قليلا قليلا، ولا يبعد الكراء قال ، وللمعمر أن يبيع منافع الدار وسكناه فيها، من الذي أعمره، ولا يبيعها من غيره.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول الثورى والحسن بن وابن شبرمة واحمد بن حنبل وأبي عبيد ، العمرى بهذا اللفظ هبة مبتوتة. يملكها المعمر ملكا تاما رقبتها ومنافعها، واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات. قالوا ومن أعمر رجلا شيئا في حياته، فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته، لأنه قد ملك رقبتها، وشرط المعطى وذكره العمرى والحياة باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل شرطه، وجعلها بتلة للمعطى، وسواء قال ، هي ملك حياتك، وهي لك ، ولعقبك بعدك عمري، حياتهم أو ماعشت وعاشوا، كل ذلك باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط في ذلك ، واذا بطل شرطه لنفسه في حياة المعمر، فكذلك حياة عقبه الشرط أيضا باطل، وكل شرط أبطله حياة المعمر، فكذلك حياة عقبه الشرط أيضا باطل، وكل شرط أبطله

<sup>13)</sup> قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، يزيد بن قاسط روى عن ابن عمر ويقال روى عن عبد الله بن عمرو روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنهم الافريقي ، وقال البخاري في التاريخ ، يزيد بن قاسط سمع ابن عمر ، روى عنه شريك عن زياد الشعباني في الصوم ، وزياد هو والد عبد الرحمن بن زياد الشعباني الإفريقي ، وقسيط تصغير قاسط.

الله أو رسوله. فهو مردود، لأن في انفاذه تحليل الحرام. وقد قال رئبول الله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » وقال « كل شرط ليس في كتاب الله (14) فهو باطل » يعني ليس في حكم الله ، وفيما أباحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام «أنه من أعطى شبئا حياته فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم أموالكم» قالوا ، والسكني عاربة، لا يملك بها رقية، انما يملك بها المنافع على شروط المسكن. ومن حجتهم فيما ذهبوا اليه في العمرى مارواه ابن جريج والثوري وجماعة عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أعمر (15) شبئًا حياته فهو له حياته وموته ». وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال ، (حدثنا قاسم بن أصبغ) قال؛ حدثنا بكر بن حماد، قال ، حدثنا مسدد. قال ، حدثنا يحيى (16) ابن هشام. قال ، حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر ابن عبد الله، قال ،، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العمرى لمن وهبت له » فجعلها هبة. والفائدة في هذا الخطاب في تملكه الرقبة. لأن المنافع أوضح من أن يحتاج الى أن تعرف لمن هي في ذلك؟ والله أعلم. حدثنا سعيد بن نصر، قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال ، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال ، حدثنا محمد بن سابق، قال ، حدثنا ابرهيم بن طهمان، عن أبي الزبير عن جابر، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>14)</sup> رواه الشيخان عن عائشة . رضي الله عنها. وهو في الموطأ أيضًا.

<sup>15)</sup> أعمر بالبناء للمجهول

<sup>16)</sup> كنا بالأصل، والصواب، حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى ابن أبي كثير. هكذا هو في صحيح مسلم.

وسلم « أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا شيئا فان من أعمر أحدا شيئا حياته فهو له حياته ومماته ». (17) وذكر الشافعي، عن ابن علية (18) عن العجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه سلم « يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا شيئا فان من أعمر شيا حياته فهو لمن أعمره حياته ومماته ».

وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مثله سواء، وهو قول جابر وابن عمر وابن عباس. ذكر معمر عن أيوب بن (19) حبيب ابن أبي ثابت، قال ، سمعت ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته، فأنتجها فكانت ابلا، فقال ابن عمر ، هي له حياته ومماته، قال ، أفرأيت ان كان تصدق عليه ؟ قال ، فذلك أبعد له. وهذا الخبر يدل على أن مذهب ابن عمر في العمرى أنها خلاف السكنى ذلك أنه ورث حفصة بنت عمر دارها، قال ، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى انه

<sup>17)</sup> رواه مسلم والنسائي. وفي رواية لمسلم عن جابر أيضا ، جمل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ه أمسكوا عليكم أموالكم ، الحديث وفيه رد صريح لمن قال ، العمري تمليك منفعة.

<sup>18)</sup> علية بضم العين وفتح اللام والياء المشددة ، وهو اسمعيل بن ابراهيم الأسدي البصري . ثقة روى له الستة

<sup>19)</sup> كان في الأصل ، أيوب عن حبيب بن أبي ثابت . وهو صواب . لكن الناسخ ضرب على كلمة عن . وكتب بدلها ، بن حبيب . وهنا خطأ . وأيوب هو السختياني . وهذا الأثر. في مصنف عبد الرزاق. كما هنا سندا ومتنا. ورواه أيضا عن ابن جريج عن حبيب بن أبى ثابت به.

له. (20) وقوله : ورث حفصة دارها. يريد من حفصة دارها. ومن هذا ول أبى الحجناء. (21)

أضحت جياد ابن قمقاع مقسسة في الأقربين بلا من ولا ثمسن ورثتهم فتسلوا عنىك إذ ورثسوا وما ورتشك غيسر الهمم والحسنون أي ماورثت منك غير الهم

وقالت زينب الطبرية (22) ترثى أخاها ادريس،

مضى وورثناه دريس (23) مغاضة

وعلى هذا أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى والسكنى، وقالوا ، لا تنصرف الى صاحبها أبدا. وكان الشعبي يقول ، اذا قال ، هو لك سكنى حتى تموت فهو له حياته وموته. واذا قال دارى هذه اسكنها حتى تموت، فانها ترجع الى صاحبها. وأما قول جابر، فذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها، ابنالها، ثم توفى ، وترك ولدا ، وتوفيت بعده وتركت ولدين أخوين سوى المعمر، أظنه قال ، فقال ولد المعمرة يرجع الحائط الينا، وقال ولد المعمر ، بل كان لابينا حياته وموته، فاختصموا الى طارق مولى عثمان، فدخل جابر، فشهد على رسول الله صلى الله

<sup>20)</sup> هو في الموطأ عن نافع عن ابن عمر.

<sup>21)</sup> أبو الحجناء. شاعر مشهور. من شعراء العصر العباسي.

<sup>22)</sup> كذا بالأصل ، زينب الطبرية ، ترثى أخاها ادريس، وهو تصحيف. والصواب ، زينب بنت الطثرية بالثاء المثلثة ، قبل لها ذلك لأنها كانت مولعة باخراج الطثر وهو خثورة اللبن ودسه . أو لأنها من بني طثر مطن من الأزد. ويزيد بن الطثرية شاعر مشهور. كان في عهد معاوية. وقتل مع الوليد بن يزيد بن عبد الملك . في حرب كانت باليمامة سنة 126.

 <sup>23)</sup> هذا البيت من قصيدة ترثى بها أخاها يزيد لاادريس. وكلمة دريس خطأ. والصواب ،
 دريعا تصغير درع . ومفاضة واسعة . وفي رواية.

مضى وورثنا منه درعا مفاضة

عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق. ثم كتب الى عبد الملك : فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، وأمضى ذلك طارق، وقال : ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. (24) وروى يعلى بن عبيد وغيره عن الثورى عن أبي الزبير، عن طاوس عن ابن عباس ؟ قال : لا تحل العمرى ولا الرقبى، فمن أعمر شيئا فهوله ومن أرقب شيئا فهوله. وهو قول طاوس ومجاهد وسليمان بن يسار، وبه كان يقضى شريح، وقال من ذهب الى هذا القول ، أنه لا يصح لأجد أن يدعى العمل في هذه المسألة بالمدينة. لأن الخلاف في المدينة فيها قديما وحديثا أشهر من أن يحتاج الى ذكره، واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى، قال؛ حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف . قال؛ حدثنا محمد بن وضاح، قال ؛ حدثنا محمد بن مسعود. قال ؛ ثنا يحيى ابن سعيد القطان. عن سعيد، عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لاهلها». (26)

وروى حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العمرى جائزة لأهلها ». (27) وحدثني عبد الوارث بن سفيان، قال ، حدثنا قاسم بن أصغ، قال ، حدثنا أحمد بن زهير، قال ، حدثنا عبد الله بن عمر ، قال ، حدثنا خالد بن الحارث، قال ، حدثنا سعيد،

<sup>24)</sup> رواه مسلم من طريق عبد الرزاق. كما هنا.

<sup>25)</sup> بشير بفتح الباء ابن نهيك بفتح النون. ثقة روى له الستة:

<sup>26٪</sup> رواه مسلم.

<sup>27)</sup> رواه أحمد في المستد.

عن قتادة. عن عطاء. عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العمرى ميراث لأهلها ». وحدثني أحمد بن قاسم، قال ، حدثنا قاسم بن أصغ قال ، حدثنا الحارث بن أبي اسامة قال ، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام. قال ، حدثنا سفيان. عن عمرو بن دينار. عن سليمان بن يسار، قال ، قضى طارق (28) بالمدينة ، العمري للوارث، على قول جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي فيها. وحدثني عبد الوارث بن سفيان. قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ. قال ، حدثنا ابرهيم بن اسحاق، قال ، حدثنا محمد بن عبد الله الزرقي. قال ؛ حدثنا محمد بن عبد الرحمن يعني الطفاوي، قال ، حدثنا أيوب عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن المهاجرين لما قدموا على الأنصار. جعل الأنصار يعمرونهم دورهم حياتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للانصار «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فانه من أعمر شيئا فهو له ولوراته اذا مات. » وحدثنا سَعَيد بن نصر، قال ، حدثنا قاسم بن أصغ قال ، حدثنا محمد بن اسماعيل، قال ، حدثنا الحميدي ، قال ، حدثنا سفيان، قال ، حدثنا عمرو ابن دينار، أنه سمع طارقا يحدث عن حجر (29) المدرى. عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث. (30). 28) طارق بن عمرو المكي الأموي مولاهم القاضي . قال أبو الفرج الأموي كان من ولاة \* الجور. وكان هو والحجاج وقرة بن شريك ولاة الأمصار. لمبد الملك فقال عمر بن عبد العزيز ، امتلات الأرض جوراً.

<sup>29)</sup> بضم الحاء وسكون الجيم، والمدري نسبة الى مدر. كجبل، بلد باليمن. وحجر هذا ثقة روى له الأربعة الا الترمذي.

<sup>30)</sup> رواه أحمد وعبد الرزاق والأربعة الا الترمذي بألفاظ مختلفة . وصححه ابن حبان . وفي الباب عن سمرة عند أبي داود والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير عند النسائي. وعن ابن عباس. عندهما أيضا. وعن أوس بن سعد عند عبد الرزاق والنسائي. وعن ابن عباس. عندهما أيضا. وعن أوس بن سعد عند عبد الرزاق .

وفي هذه المسألة. قول ثالث، قاله أبو ثور وداود بن على وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن شهاب وابن أبي ذئب قالوا ، اذا قال الرجل هذه الدار، وهذا الشيء، لك عمرى أو عمرك أو حياتي أو حياتك فان ذلك ينصرف الى المعطي، اذا مات المعطي وانقضى الشرط، فان مات المعطي ، قبل انقضاء الشرط انصرف الى ورثته، وليس في هذا تمليك شيء من الرقاب، حتى يكون فيه ذكر العقب ، واذا قال المعطي، هو لك ولعقبك زال ملك المعطي عنها وصارت ملكا للمعطى يورث عنه.

وقد روى عن يزيد بن قسيط مثل هذا القول أيضا. وحجة من ذهب اليه حديث أبي سلمة عن جابر من رواية ملك وغيره عن ابن شهاب وقد تقدم ذكره، قالوا ، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات الفقهاء الأثبات، قالوا ، وليس حديث أبي الزبير، مما يعارض به حديث ابن شهاب، ولا في حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت ومعاوية بيان، وهي محتملة للتأويل وحديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر، حديث مفسر، يرتفع معه الاشكال. لأنه جعل لذكر المقب حكما، وللسكوت عنه حكما يخالفه، وبه أفتى أبو سلمة، واليه كان يذهب ابن شهاب، وهم رواة الحديث ، واليهم ينصرف في تأويله، وحديث معمر حديث صحيح، لامعنى لقول من تكلم فيه لأن معمرا من وحديث معمر حديث صحيح، لامعنى لقول من تكلم فيه لأن معمرا من أثبت الناس في ابن شهاب، وأحسنهم نقلا عنه، لا سيما ماحدث به باليمن من كتبه، وانما وجد عليه شيئا (31) من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق، وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. هذا كله

<sup>31)</sup> كذا ، والصواب ، شيء.

معنى مااحتج به القوم ومن ذهب مذهبهم وبالله التوفيق. حدثني هحمد ابن عبد الله بن حكم، قال ، حدثنا محمد بن معاوية، قال، حدثنا اسحاق ابن أبي حسان، قال، حدثنا هشام بن عمار، قال ، حدثنا عبد الحميد كاتب الأوزاعي، قال ، قلت للزهرى ، الرجل يقول للرجل ، جاريتي هذه لك حياتك أيحل له فرجها ؟ قال ، لا. فقال ، فان قال ، هي لك عمرى، أيحل له فرجها ؟ قال، لا ، حتى يبتها له. انما العمري التي لا يكون للمعطى فيها شيء ، أن يعطيها للرجل ولعقبه، ليس للمعطى فيها مثنوية.

## حديث سابع لابن شهاب عن أبي سلمة مسند صحيح

مالك عن أبن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال « كل شراب أسكر فهو (1) حرام » لا أعلم عن ملك خلافا في اسناد هذا الحديث. الا أن ابرهيم بن طهمان في (2) ذلك، وعنده أيضا حديث ملك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة والمشهور فيه عن ملك حديث أبي سلمة، وهو حديث صحيح مجتمع على صحته. لاخلاف بين أهل العلم بالحديث في ذلك. وهو أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر، وقد سئل يحيى بن معين عن أصح حديث روى في تحريم المسكر ؟ فقال ، حديث أبن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع؟ فقال « كل شراب أسكر فهو حرام » قال ، وأنا أقف عنده. حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا على بن محمد بن اسماعيل الطوسي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. وحدثنا خلف بن ابرهيم بن محمد اسماعيل الطوسي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. وحدثنا خلف بن ابرهيم بن محمد الدبيلي، حدثنا موسى بن هرون

 <sup>1)</sup> رواه الثيخان ، البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.

كذا بالأصل ووضع الناسخ بجانبه علامة استشكال . وفي العبارة نقص ولعل بقيتها
 مكذا ، الا أن ا براهيم بن طهمان خالف في ذلك .

الجمال (3) قالا ، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، وقتيبة بن سعيد. وحدثنا ه خلف حدثنا الحسين بن جعفر الزيات حدثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قالوا ، حدثنا ملك بن أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن البتع. فقال « كل شراب أسكر فهو حرام ».

#### قال أبو عمر:

والبتع (4) شراب العسل لا خلاف علمته في ذلك بين أهل الفقه، ولا بين أهل اللغة. وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العنل، فكل مسكر مثله في الحكم، وكذلك قال (5) ابن عمر «كل مسكر خمر». حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن حبابة قال ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ، قال، حدثنا على بن الجمد، قال ، أنبانا شعبة عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذا الى اليمن، قال لهما « يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تنفرا » فقال له أبو موسى ، يا رسول الله ان لنا شرابا يصنع بأرضنا من العسل، يقال له البتع ، ومن الشعير، يقال له المزر، (6) فقال له النبي صلى الله يقال له البتع ، ومن الشعير، يقال له المزر، (6)

<sup>3)</sup> كنا بالأصل والصواب الحمال بالحاء المهملة وهو الحافظ العجة أبو عمران موسى ابن المحدث هارون بن عبد الله بن مروان البندادي وقال الحافظ عبد الفيني بن سعيد أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن المديني في زمانه وموسى بن هرون في وقته والدارقطني في وقته وقته وقد موسى الحمال سنة 294.
4) بكسر الباه وقد تفتح وسكون التاه.

أي قال ابن عمر ذلك رواية. لا رأيا. فني صحيح مسلم عنه . قال ، قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم ، « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ».

<sup>6)</sup> بكسر الميم وسكون الزاي.

#### عليه وسلم «كل مسكو حرام».

قال، وقال معاذ لا بي موسى كيف تقرأ القرآن ؟ قال أقرأه في صلاتي، وعلى راحلتي ، وقائما وقاعدا ومضطجعا، وأتفوقه (7) تفوقاً، فقال معاذ، لكني أنام ثم أقوم ، فاحتسب نومتي، (8) كما أحتسب قومتي. قال: فكأن معاذا فضل عليه.

#### قال أبو عمر ،

وقد أتينا من القول في تحريم المسكر بما فيه كفاية، في كتابنا هذا ، في باب اسحاق بن ابي طلحة، فأغنى عن اعادته هاهنا، ولا خلاف بين أهل المدينة في تحريم المسكر قرنا بعد قرن يأخذ ذلك كافتهم عن كافتهم، وما لأهل المدينة في شيء من أبواب الفقه إجماع، كاجماعهم على تحريم المسكر، فانه لا خلاف بينهم في ذلك ، وسائر أبواب العلم قل ما تجد فيه قولا لعراقي أو لشامي، الا وقد تقدم من أهل المدينة به قائل، الا تحريم المسكر، فانهم لم يختلفوا فيه، فيما علمت، ولا يصح عن عمر بن الخطاب ما روى عنه في ذلك ، وما أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق ان شاء الله ، ولم يجمع أهل العراق على تحليل المسكر مالم يسكر شاربه، لأن جماعة منهم يذهبون في ذلك مذهب أهل العجاز، حدثنا احمد بن عبد الله، حدثنا سليم، حدثنا قاسم حدثنا أحمد

 <sup>7)</sup> أتفوقه تفوقا أي ألازم قراءته شيئا بعد شيء. وحينا بعد حين . مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك حتى تدر ثم تحلب هكذا دائما.

<sup>8)</sup> قال الحافظ في الفتح ، معناه ، أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعبه لأن الراحة اذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب اه قلت ، ولهذا فضل معاذ على أبي موسى ، لأنه كسب الثواب مع أخذ حظه من الراحة. والحديث في صحيح البخاري من طرق و بألفاظ.

ابن عيسى ، حدثنا ابرهيم بن احمد، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا الوليد بن مسلم، قال سمعت مخلد بن حسن، (9)، وعبد الله بن المبارك، وعيسى بن يونس، وأبا اسحاق الفزارى وهؤلاء أفضل من بقى يومئذ من علماء المشرق، وقد أجمعوا على ترك الحديث في تحليل النبيذ، واظهار الرواية في تحريمه، حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعيى، قال حدثنا احمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال حدثنا أبو جعفر الصائغ، قال، حدثنا ابرهيم بن المنذر، قال، حدثني عبد الله بن نافع (10) قال حدثني (11) ابن أبي سهل، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال، اذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه سنة، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ، هو الحق الذى لا شك فيه . (12)

<sup>9)</sup> كنا بالأصل. والصواب، الحين، اذ هو مخلد بن الحين الأزدي المهلبي أبو محمد البصري، نزيل المصيصة، ثقة صالح، قال أبو داود، كان أعقل أهل زمانه، وقال ابن حبان، كان من العباد الخشن، ممن لا يأكل الا الحلال المحصن، توفى سنة 191، روى عنه ابن المبارك وأبو احتى الغزاري وهما من أقرانه، وروى عنه الوليد بن مسلم، كما

<sup>10)</sup> هو ابن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني. ثقة صحيح الكتاب. في حفظه لين. توفي سنة 206 أو بعدها.

<sup>11)</sup> في الأصل بياض قبل كلمة ابن ، وعليه علامة استشكال ويظهر لي أن كلمة أبي سهل تصحيف من الناسخ ، وأن صواب العبارة ، حدثني أبي بن سهل . وأبي بصيغة التصغير هو ابن عباس بن سهل بن سعد الصحابي وهو وأخوه عبد المهين بن عباس ضعيفان ويروى عنهما عبد الله ابن نافم الصائف

<sup>12)</sup> لعل هذا مستند مالك في حجية اجماع أهل المدينة لكن الجمهور لايرون ذلك والمسألة مسوطة بأدلتها في كتب الأصول.

# حديث ثامن لابن شهاب عن أبي سلمة يشارك فيه أبا سلمة أبو عبد الله الأغر، واسمه سلمان ثقة رضى

مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر جميعا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدينا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعوني فاستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر (1) له » هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الاسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، رواه أكثر الرواة عن مالك هكذا ، كما رواه يحيى. ومن رواة الموطا من يرويه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الاغر، لا يذكر أبا سلمة، (2) وهو حديث منقول من طرق متواترة، ووجوه كثيرة من أخبار المعدول، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى عن الحنيني (3) عن مالك عن الزهرى عن أبي عبيد (4) مولى ابن عوف عن أبي هريرة، ولا يصح هذا الاسناد عن مالك، وهو عندى وهم، وانما هو عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن صالح (5) عن مالك

العام عن المعام عن المعام عن المعام عن المعام عن المعام عن المعام عن يحيى بن يحيى ثلاثتهم عن مالك.

<sup>2)</sup> كذلك رواه البخاري في التوحيد عن اسمعيل بن أبي أويس عن مالك.

الحنينى بالتصغير، هو احق بن أبراهيم المدني أبو يمقوب. نزيل طرسوس كان مالك
 يمظمه ويكرمه وهو ضميف توفي سنة 216.

 <sup>4)</sup> هو سعد بن عبيد الزهري، كان من القراء. ومن فقهاء أهل المدينة. مجمع على ثقته.
 توفى سنة 98. وأدرك العهد النبوي. روى له الستة.

 <sup>5)</sup> هو أبو صالح الجهني المصري، كاتب الليث صدوق كثير الفلط ثبت في كتابه توفى.
 سنة 222، علق له البخاري، وروى له الأربعة إلا النسائي.

عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وصوابه عن الزهرى عن الأعرج وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة. ورواه زيد بن يحيى بن عبيد (6) الله الدمشقي، وروح بن عبادة واسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن الزهرى عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سع سموات. كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم ، ان الله عز وجل في كل مكان. وليس على العرش، والدليل على صحة ما قالوه (7) أهل الحق في ذلك. قول الله عز وجل (الرحمن على العرش استوى) (8) وقوله عز وجل (ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا (9) شفيع ) وقوله (ثم استوى على العرش سبيلا (11)) وقوله تبارك اسمه (اليه يصعد الكم الطيب (12)) وقوله تمالى ( فلما تجلى ربه (13) للجبل ) وقال (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم (14) الأوض) وقال جل ذكره (سبح اسم ربك الأعلى) (15) وهذا من العلو،

كذا بالأصل والصواب عبيد بدون اضافة وزيد بن عبيد هذا. ثقة. كان من أهل الفتوى بدمشق. توفى سنة 207.

<sup>7)</sup> كذا بالأصل . وهي لغة قليلة.

<sup>8)</sup> سورة طه ـ أية 5.

<sup>9)</sup> سورة السجدة ـ أية 4.

<sup>10)</sup> سورة فصلت ـ أية 11.

<sup>11)</sup> سورة الاسراء \_ أية 42.

<sup>12)</sup> سورة فالحر ـ أية 10.

<sup>13)</sup> سورة الأعراف ـ آية 143.

<sup>14)</sup> سورة الملك - آية 16.

<sup>5،</sup> حرة الأعلى - أية 1.

<sup>129</sup> 

وكذلك قوله (العلى العظيم (16) والكبير المتعال ودفيع الدرجات ذو العرش ويخافون ربهم من فوقهم ). والجهبي يزعم أنه أسغل، وقال جل ذكره (يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج إليه (17)) وقوله ( تعرج الملائكة والروح (18) اليه ) وقال لعيسى (اني متوفيك ورافعك (19) الى ) وقال (بل رفعه (20) الله اليه) وقال ( فالذين عند ربك يسبحون له بالليل (21) والنهار) وقال (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته (22) ولا يستحسرون) وقال ( ليس له دافع من الله ذي (23) المعارج) والعروج هو الصعود . وأما قوله تمالي ( أمنتم من في السماء أن يخسف بكم ) فعمناه من على السماء . يعني على العرش، وقد يكون في بمعنى على، ألا ترى الى قوله تمالي (فسيحوا في الأرض أربعة في بعنى على الأرض ، وكذلك قوله (لأصلبنكم في جذوع النخل (25)). وهذا كله يعضده قوله تمالي (تعرج الملائكة والروح اليه) وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب.

 <sup>16)</sup> الملي العظيم - آية الكرسي رقم 255 سورة البقرة الكبير المتعال - سورة الرعد - آية 9.
 رفيع الدرجات ذو العرش - سورة غافر - 15.

يخافون ربهم من فوقهم \_ سورة النحل \_ آية 50.

<sup>17)</sup> سورة السجدة . آية 5.

<sup>18)</sup> سورة المفارج ـ آية 4.

<sup>19)</sup> سورة أل عمران ـ أية 55.

<sup>20)</sup> حورة النساء ـ آية 158.

<sup>21)</sup> سورة فصلت . آية 38.

<sup>22)</sup> سورة الأنبياء ـ آية 19.

<sup>23)</sup> سورة المعارج \_ آية 2 ـ 3.

<sup>24)</sup> سورة التوبة . أية 2.

<sup>25)</sup> سورة طه. أية 71.

وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة .. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى ، استولى، فلا معنى له. لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة ، المغالبة. والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد ، وهو الواحد الصعد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته. حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، اذ لا سبيل الى اتباع ما أنزل الينا من ربنا الا على ذلك، وانما يوجه كلام الله عز وجل الى الأشهر والأظهر من وجوهه. مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع. ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عز وجل عن أن يخاطب الا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها ، مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو السلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى (استسوى) قال ، علا، قال وتقول العرب ، استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت، وقال غيره ، استوى أى انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد.

#### قال أبو عمر:

الاستواء الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم (26) عليه ) وقال (واستوت على الجودى (27)) وقال (فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك ). (28) وقال الشاعر،

فأوردتهم ماء بفيفاء (29) قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى

<sup>26)</sup> حورة الزخرف ـ آية 13.

<sup>27)</sup> سورة هود ـ آية 44.

<sup>28)</sup> حورة الموسنون ـ آية 28.

<sup>29)</sup> فيفاء بوزن صحراء وممناها.

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد ، استولى ، لأن النجم لا يستولى. وقد ذكر النضر بن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة . قال ، حدثني الخليل، وحسبك بالخليل. قال أتيت أبار بيعة الأعرابي. وكان من أعلم من رأيت. فاذا هو على سطح . فسلمنا فرد علينا السلام. وقال لنا : استووا، فبقينا متحيرين، ولم ندر ماقال ؟ قال ، فقال لنا أعرابي الى جنبه ، أنه أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل ، هو من قول الله عز وجل (ثم استوى الى السماء وهي (30) دخان ) فصعدنا اليه. فقال ، هل لكم في خبر فطير، ولبن هجير، (31) وماء نمير، فقلنا الساعة فارقناه، فقال ، سلاما فلم ندر ما قال ؟ فقال الأعرابي ، انه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر ، قال الخليل : هو من قول الله عز وجل (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ). (32) وأما نزع من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد (33) الواسطي، عن ابرهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى ) على جميع بريته فلا يخلو منه مكان. فالجواب عن هذا ، أن هذا حديث منكر عن ابن عباس ، ونقلته مجهولون ضعفاء فأما عبد الله بن داود الواسطى، وعبد الوهاب (34) بن مجاهد فضعيفان، وابرهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من

<sup>30)</sup> سورة فصلت ـ آية 11.

<sup>31)</sup> لبن هجير ، خاثر، وماه نمير ، علب.

<sup>32)</sup> سورة الفرقان ـ أية 63

<sup>33)</sup> كنا بالأصل. والصواب ، داود كما يأتي قريبا.

<sup>34)</sup> عبد الوهاب بن مجاهد كذبه سفيان الثوري. وقال ابن الجوزي ، أجمعوا على ترك حديثه.

الحديث لو عقلوا أو أنصفوا ؟ أما سموا الله عز وجل حيث يقول (وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع الى اله موسى واتي لأظنه (35) كاذبا ) فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول ، الهي في السماء وقرعون يظنه كاذبا.

فيحان من لايقدر الخلق قسدره ومِن هو فوق العرش فرد موحسد مليك على عرش السماه مهيسسن لعزته تعنو الوجوه وتسجسسه وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت وفيه يقول في وصف الملائكة :

(فمن حامل احدى قوائم عرشه ولولا اله الخلق كلوا وأبله دوا قيام على الأقدام عانون تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد (36).

قال أبو عمر:

فان أحتجوا بقول الله عز وجل (وهو الذي في السماء اله وقي الأرض (37) اله ) وبقوله (وهو الله في السموات وفي (38) الارض ) وبقوله (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو (39) رابعهم )

<sup>35:)</sup> سورة غافر ـ أية 36 ـ 37.

<sup>36)</sup> هذان البيتان غير موجودين في الأصل وهما في وصف حملة العرش ـ أثبتناهما بين قوسين . لأنهما مقصود المؤلف فيما نظن . وأمية بن أبي الصلت ثقفيه كان يقرأ كتب النصارى، ويجتمع برهبانهم في الشام وطمع أن يكون نبيا ولبس المسوح، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده ولم يؤمن به وأسلمت أخته عاتكية وابنه القاسم وروى ابن السكن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية ،

زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للآخرى وليث مرصد فقال « صدق هكذا صفة حملة العرش » واسناده ضيف، مع نكارثه.

<sup>37)</sup> حورة الزخرف ـ آية 84

<sup>38)</sup> حورة الأنمام . آية في

<sup>39)</sup> سورة المجادلة . أية 7

الآية وزعموا، أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك و وتعالى ﴿ قيل لهم ، لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة ، أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته. فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه وذلك أنه في السماء اله معبود من أهل السماء، وفي الأرض اله معبود من أهل الأرض. وكذلك قال أهل العلم بالتفسير. فظاهر التنزيل. يشهد أنه على العرش . والاختلاف في ذلك بيننا فقط. وأسمد الناس به. من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى (وفي الأرض اله ) فالاجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدَّ بر هذا. فانه قاطع ان شاء الله . ومن الحجة أيضًا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع ، أن الموحدين أجمعين ، من العرب والعجم اذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة، رفعوا وجوههم الي السماء، يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه الى أكثر من حكايته. لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد. ولا أنكره عليهم مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة التي اراد مولاها عتقها ان كانت مؤمنة، فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها ﴿ أين الله » ؟ فأشارت الى السماء. ثم قال لها . « من أنا ؟ » قالت رسول الله. قال « أعتقها فانها مؤمنة » فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفعها رأسها الى السماء. واستغنى بذلك عما سواه، أخبرنا عبيد بن مجمد. قال ، حدثنا عبد الله بن مسرور، قال ، حدثنا عيسى بن مسكين، قال ، حدثنا محمد بن سنجر، قال ، حدثنا أبو المغيرة. قال ، حدثنا الأوزاعي. قال ، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم. قال

أطلقت غنيمة لي ترعاها جارية لي. في ناحية أحد. فوجدت الذئب قد أصاب شاة منها. وأنا رجل من بني آدم. آسف كما يأسفون فصككتها صكة. ثم انصرفت الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم على قال فقلت ، يا رسول الله فهلا أعتها ؟ قال « فأتني بها » قال ، فجئت بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ، « أين الله » ؟ فقالت . في السماء فقال « من أفا ؟ » قالت ، أنت رسول الله ، قال « انها مؤمنة فأعتقها (40) » مختصر أنا اختصرته من حديثه الطويل. من رواية الأوزاعي، وهو من حديث ملك أيضا وساتي في موضعه من كتابنا أن شاء الله .

وأما احتجاجهم ، لو كان في مكان، لأشبه المخلوقات. لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق، فشيء لا يلزم، ولا معنى له ، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته. لا يدرك بقياس، ولا يقاس بالناس، لا اله الا هو ، كان قبل كل شيء. ثم خلق الأمكنة والسموات والأرض وما بينهما، وهو الباقي بعد كل شيء، وخالق كل شيء لا شريك له. وقد قال المسلمون وكل ذى عقل ، انه لا يعقل كائن لا في مكان منا، وماليس في مكان فهو عدم. وقد صح في

<sup>(40)</sup> رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقد تصرف الرواة في ألفاظه فروى بهذا اللقط كما هذا. وبلفظ « من ربك ؟ » قالت ، الله ربي. وبلفظ « أتشهدين ألا اله إلا آلله ؟ » قالت نعم . وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها ، الحافظ البيهتي في السنن الكبرى. بحيث بجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هذا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي . ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر اسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليله أما كون الله في السماء ، فكانت عقيدة العرب في الجاهلية. وكانوا مشركين فكيف تكون دليلا على الإسلام ؟.

المعقول، وثبت بالواضح من الدليل ، أنه كان في الأزل لا في مكان. وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه ؟ أو يجرى بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه ؟ تمالى الله عما يقول الطالمون علوا كبيرا الذي لا يبلغ من وصفه الا الى ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه ورسوله أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه. فإن قال قائل منهم ، إنا وصفنا ربنا ، أنه كان لا في مكان. ثم خلق الأماكن، فصار في مكان، وفي ذلك اقرار منا بالتغيير والانتقال، اذ زال عن صفته في الأزل ، وصار في مكان دون مكان. قيل له ، وكذلك زعمت أنت انه كان لا في مكان وانتقل الى صفة، هي الكون في كل مكان، فقد تغير عندك معبودك، وانتقل من لا مكان الى كل مكان، وهذا لا ينفك منه. لأنه ان زعم أنه في الأزل. في كل مكان. كما هو الآن ، فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله. وهذا فاسد . فان قيل .. فهل يجوز عندك أن ينتقل من لامكان في الأزل. الى مكان ؟ قيل له ، أما الانتقال وتغير الحال. فلا سبيل الى اطلاق ذلك عليه. لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا. وكذلك نقله لا يوجب مكانا. وليس في ذلك كالخلق، لأن كون ماكونه يوجب مكانا. من الخلق ونقلته توجب مكانا. ويصير منتقلا من مكان الى مكان. والله عز وجل ليس كذلك. لأنه في الأزل غير كائن في مكان. وكذلك نقلته لا توجب مكانا. وهذا مالا تقدر العقول على دفعه. ولكنا نقول ، استوى -من لا مكان الى مكان، ولا نقول انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحدا. ألا ترى أنا نقول ، له عرش ، ولا نقول له سرير، ومعناهما واحد. ونقول ، هو الحكيم. ولا نقول ، هو العاقل. ونقول ، خليل ابراهم. ولا

نقول ، صديق ا برهيم. وإن كان المعنى في ذلك كله واحدا. لا تسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه الا ماسمي به نفسه. على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه. لا شريك له. ولا ندفع ماوصف به نفسه. لأنه دفع للقرآن. وقد قال الله عز وجل ( وجاء ريك والملك صفا صفا) وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا. لأن ذلك انما يكون اذا كان الجائي جسما أو جوهرا، فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر، لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا قيامته. وجاءه الموت وجاءه المرض وشبه ذلك . مما هو موجود نازل به. ولا مجيء. لبان لك. وبالله العصمة والتوفيق. فإن قال ، انه لا يكون مستوياً على مكان. الا مقرونا بالتكييف. قيل قد يكون الاستواء واجبا. والتكييف مرتفع. وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء . ولو لزم هذا. لزم التكسف في الأزل. لأنه لا يكون كائن في لامكان الا مقرونا بالتكييف، وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا في أبداننا. ولا نعلم كفية ذلك، ولس حملنا بكيفية الأرواح. يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفية حسميه على عرشه بوجب أنه ليس على عرشه.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال ، حدثنا قاسم بن أصغ. قال، حدثنا احمد بن زهير، قال، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزاعي، قال ، حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء عن وكيع ابن حرس (41) عن عمه أبي رزين العقيلي، قال ، قلت، يارسول الله آين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض ؟ قال « كان ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء ».

<sup>41)</sup> كنا بالأصل والصواب ، حدى يحاه ودال مهملتين مضومتين ، ووكيع بن حدى هنا مجهول الحال قاله ابن القطان، وقال ابن قتيبة ، غير معروف فالاسناد ضعيف

#### قال أبو عمر ،

قال غيره في هذا الحديث « كان (42) في عماء فوقه هواء وتحته هواء» والهاء في قوله ، فوقه وتحته راجعة الى العماء وقال أبو عبيد ، العماء هو الغمام، وهو ممدود وقال ثعلب هو عما مقصور أي في عما عن خلقه، والمقصود الظلم (43) ومن عمى عن شيء، فقد أظلم عليه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا أحمد أبن جعفر بن حمد أن بن مالك، قال ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال ، حدثني أبي ، قال ، حدثنا سريج (44) بن النعمان. قال : حدثنا عبد الله بن نافع قال ، قال مالك بن أنس ، الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان. لا يخلو منه مكان قال ، وقيل لملك (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى فقال ملك رحمه الله . استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. وقد روبنا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال في قول الله عز وجل (الرحمن على العرش استوى) مثل قول مالك هذا سواء وأما احتجاجهم بقوله عز وجل (ما يكون من نجوي ثلاثة الا هو رايعهم ولا خبسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا) فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية. لأن علماء

<sup>42)</sup> بهذا اللفظ رواء الترمذي وابن ماجه قال الترمذي ، حديث حسن ونقل عن يزيد بن هرون قال ، العماء أي ليس معه شيء وقال البيهقي ما فوقه هواء ولاتحته هواء أي ليس فوق الممى الذي لاشيء موجود. هواء ولا تحته هواء لأن ذلك إذا كان غير شيء فليس يثبت له الهواء بوجه اهرفما نافية لاموصولة ، ولا تنس أن الحديث ضميف.

<sup>43)</sup> بفتح اللام جمع ظلمة.

<sup>44)</sup> سريج بضم السين المهملة وبالجيم ابن النعمان الجوهري البندادي أبو الحسن، ثقة يهم قليلا توفي سنة 217.

الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآبة. هو على العرش، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . ذكر سنيه عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) الآبة قال، هو على عرشه. وعلمه معهم أين ماكانوا. قال ، وبلغني عن سفيان الثوري مثله. قال سنيد ، وحدثنا حماد بن زيد. عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. قال ، الله فوق العرش. لا يخفي عليه شيء من أعمالكم . قال سنيد ، وحدثنا هشيم عن أبي بشمسر عن مجاهد قال ، أن بين العرش وبين الملئكة سبعين حجابًا. حجاب من نور، وحجاب من ظلمة. وأخبرنا ابرهيم بن شاكر. قال ، حدثنا عبد الله ابن محمد بن عثمان، قال حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمان قالا : حدثنا احمد بن عبد الله بن صالح. قال ، حدثنا يزيد بن هرون، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود، قال: ما بين السماء الى الأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سماء الى الأخرى مبيرة خمسمائة عام. وما بين السماء السابعة الى الكرسي. مسيرة خُمسمائة والعرش على الماه. والله تبارك وتعالى على العرش ، يعلم أعمالكم.

#### قال أبو عمر ،

لا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا الا حديث عبد الله بن عميرة وهو حديث مشهور بهذا الاسناد، رواه عن سماك جماعة منهم أبو خالد الدالاني وعمر وبن أبي عمرو بن أبي قيس وشعيب بن أبي خالد وابن أبي المقدام وابرهيم بن طهمان والوليد بن أبي ثور، وهو حديث

كوفي . أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر. قال ، حدثنا أبو داود. وانبانا عبد الوارث. حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن اسماعيل. قالا ، حدثنا محمد ابن الصباح الدولابي البرار، قال ، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن (45) الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى سحابة مرت. فقال « ما تسمون هذه » قالوا ، السحاب . قال « والمزن » قالوا ، والمزن السماء؟ قال « والعنان ؟ » قالوا ، نعم قال « كم ترون بينكم وبين السماء؟ » قالوا ، لا ندرى. قال « بينكم وبينها اما واحدة أو اثنتين (46) أو ثلاث وسبعون سنة والسماء فوقها كذلك بينهما مثل ذلك أو ثلاث وسبعون سنة والسماء فوقها كذلك بينهما مثل ذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء الى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء الى سماء ثم الله فوق ذلك، أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء الى سماء ثم الوليد بن أبي المغراء هذا الحديث عن الوليد بن أبي

<sup>45)</sup> عميرة بفتح العين. وابن عبيرة هذا مجهول. وروايته عن الأحنف منقطمة. لأنه لم يسمع منه. كما قال البخاري.

<sup>46)</sup> كذا بالأصل والصواب، أو اثنتان.

<sup>47)</sup> رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحنه. ويعرف بحديث الأوعال وهو حديث ضعيف السند لانقطاعه واضطراب سماك فيه منكر المعني لمخالفته القرآن والسنة المتواترة الواصفين للملائكة بالأجنحة . وهذا الحديث يصفهم بقرون وأظلاف . والقرآن ذم المشركين لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن اناثا مع أن في الاناث من هي أفضل من الرجال كمريم وفاطمة وأمهات المؤمنين. وهذا الحديث جعل حملة المرش تيوسا والتيس يذكر في معرض الذم، ففي الحديث \* ألا أخبركم بالتيس المستعاو تيوسا والمحلل \* وقال الشاعر العربي ، وشر منيحة تيس معار فعديث الأوعال باطل وان أجهد بن القيم نفسه في تقويته.

يعني ما بين سماء إلى سماء ثم فوقهم العرش ما بين أعلاه وأسفله مثل ذلك ثم الله فوق ذلك ٨. وقبه حديث جسرين مطعم مرفوعا أيضًا. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال : حدثنا قاسم بن أصغ، قال ، حدثنا أحمد بن زهير، قال ، حدثنا يحيى بن معين، قال، حدثنا وهب بن جرير، قال ، حدثنا أبي. قال ، سمعت محمد بن الحاق، يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن (48) مطعم عن أبيه عن جده. قال ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. فقال ، بارسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال. ونهكت الأموال فاستمق الله لنا فانا تستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \* ويحك أتدرى ما تقول ؟ " وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قسال «ويحك انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك وتدرى ما الله ؟ إن الله على عرشه على ممواته وأرضه لهكذا،» وأشار بأصابعه الخمس، مثل القبة. وأشار بحيي ابن معين بأصابعه كهيئة القبة « وإنه لينط أطبط الرحل (49)

<sup>48)</sup> كنا بالأصل والصواب ، جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده . هكنا هو في سنن أبي داود. والأسماء والصفات للبيهةي. يوفي هنا الاسناد علل ، تفرد ابن اسحق به إذ لم يرو إلا من طريقه كنا قال البزار. ثم عنعنته وهو مدلس تمجهالة جبير بن محمد.

<sup>49)</sup> هذا الحديث يعرف بحديث الأطيط وهو ضعف السند كما تقدم منكر المعنى ولا بن عساكر الحافظ جزء حديث الأطيط تكلم فيه على علله وأبان بطلانه وأجهد ابن القيم نفسه في تصحيح الحديث والدفاع عن ابن الحق وغاب عنه قول امامه فيه ، تكتب عنه هذه الأحاديث عنهي المغازي ونحوها ولذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا . يريد أقوى منه قال البيهقي ، فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام ، فأولى ألا يحتج به في صفات الله تعالى والعجيب أن ابن القيم أيد هذا الحديث المنكر،

بالراكب ». أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم، قال ، حدثنا عبد الله ابن جعفر بن الورد، قال ، حدثنا احمد بن اسحاق بن واضح، قال ، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال ، حدثنا احمد بن ابرهيم الدورقي، قال ، حدثنا على بن الحسن بن شقيق، قال ، حدثنا عبد الله ابن موسى الضبي، قال ، سألت سفيان الثورى عن قوله تعالى (وهو معكم أينما كنتم ) قال ، علمه، قال على بن الحسن ، وسمعت ابن المبارك يقول ، ان كان بخراسان أحد من الأبدال، فهو معدان.

قال أبو داود ، وحدثنا احمد بن ابرهيم الدورقي، قال ، حدثنا يحيى بن موسى، وعلى بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك، قال ، الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش، قيل له ، بحد (50) ذلك ؟ قال، نعم هو على العرش، فوق سبع سموات. قال ، وحدثنا احمد ابن ابرهيم الدورقي، قال ، حدثني محمد بن عمرو الكلابي، قال ،

بحديث أشد نكارة منه وهو مارواه مطين عن عمر، قال ، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ، ادع الله أن يدخلني الجنة. فعظم أمر الرب ثم قال « ان كرسيه فوق السموات والأرض وانه يقمد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع وان له أطيطا كأطيط الرحل » الحديث وهو لو كان مرويا برجال الصحيحين، لوجب رده ، كيف وفي سنده عبد الله بن خليفة مجهول وفيه عنعنة أبي الحق السبيمي، وهو مدلس.

<sup>75)</sup> لا يجوز اطلاق هذا في جانب الله تعالى. لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة وفي ترجمة ابن حبان من طبقات الثافعية ، أن أبا اسماعيل عبد الله بن محمد الهروي قال سألت يحيى بن عمار عن ابن حبان ؟ قلت ، رأيته ؟ قال ، وكيف لم أره ؟ ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين. قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. قال السبكي ، انظر ما أجهل هذا الجارح ! وليت شعري من المجروح ؟! مثبت الحد لله أو نافيه وقال الحافظ الملائي تعليقا على هذه الحكاية ، يالله العجب ! من أحق بالإخراج والتبديع وقلة الدين ؟!.

سمعت وكيما يقول ، كفر بشر بن (51) المريسي في صفته هذه ، قال ، هو في كل شيء. قيل له ، وفي قلنسوتك هذه ؟ قال ، نعبه قيل له ، وفي جوف حمار ؟ قال ، نعم وقال عبد الله بن المبارك ، إنا لنحكم كلام اليهود والنصاري. ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث و ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ، فقد أكثر الناس التنازع فيه والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة ، أنهم يقولون ، ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصدقون بهذا الحديث. ولا يكيفون. والقول في كيفية النزول. كالقول في كفية الاستواء. والمجيء والحجة في ذلك واحدة. وقد قال قوم من أهل الأثر أيضًا ، أنه ينزل أمره. وتنزل رحمته وروى ذلك عن حبيب (52) كاتب ملك وغيره. وأنكره منهم آخرون. وقالوا ، هذا ليس بشيء. لأن أمره ورحمته. لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار. وتعالى الملك الجبار الذي اذا أراد أمرا قال له ، كن فيكون، في أى وقت شاء ، ويختص برحمته من يشاء. متى شاء . لا اله الا هو الكبير المتعال. وقد روى محمد بن على الجبلي، وكان من ثقات المسلمين بالقيروان، قال .. حدثنا جامع بن سوادة بمصر، قال ، حدثنا مطرف عن مالك بن أنس ، أنه سئل عن الحديث « إن الله ينزل في الليل الى سماء الدنما » فقال مالك ، يتنزل أمره. وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله

<sup>51)</sup> بشر بن غياث المريسي. تفقه على أبي يوسف القاضي، وبرع في علم الكلام وكان معتزليا متعصباً. صدرت عنه مقالات كفره العلماء بها. وأوذى لأجلها في دولة الرشيد. توفى سنة 218 وأخباره مستوفاة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

<sup>52)</sup> حبيب بن أبي حبيب أبو محمد المصري، متروك. كذبه أحمد وأبو داود وجماعة. توفي سنة 218.

على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة، وذلك من أمره أى أكثر ما يكون ذلك، في ذلك الوقت. والله أعلم، ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء، وقد روى من حديث أبي ذر ، أنه قال ، يا رسول الله أى الليل أسمع ؟ قال « جوف الليل الغابر » يعني (53) الآخر، وهذا على معنى ماذكرنا، ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه الى الدعاء، كما ندب الى الدعاء عند الزوال، وعند النداء، وعند نزول غيث السماء، (54) وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء، والله أعلم. وقال أخرون، ينزل بذاته أخبرنا احمد بن عبد الله ، أن أباه أخبره، قال ، حدثنا احمد بن خالد، قال ، حدثنا احمد بن خالد، قال ، حدثنا احمد بن الله ، أن أباه أخبره بمصر، قال ، حدثنا احمد بن فالد، قال ، حدثنا احمد بن فالد، قال ، حدثنا احمد بن فالد، قال ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، بمصر، قال ، سمعت نعيم بن (55) حماد يقول ، حديث النزول يرد على الجهمية قولهم، قال ، وقال نعيم ، ينزل بذاته، وهو على كرسيه.

قال أبو عمر:

ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة. لأن هذا كيفية وهم

<sup>53)</sup> رواه الترمذي من حديث أبي أمامة بلنظ و جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وقال وحديث حسن قال وقد روى عن أبي ذر وابن عسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجوف الليل الآخر، الدعاء فيه أفضل وأرجى و ونحو هذا اه وحديث أبي ذر رواه أحمد بلنظ المؤلف.

<sup>(54)</sup> روى أبو داود عن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله » صححه ابن حبان وروى الطبراني باسناد ضعيف عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الفيث وعند اقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة » وللحافظ السوطي جزء « سهام الاصابة في الدعوات المستجابة » وهو مطبع.

<sup>55)</sup> نميم بن حماد كان يغلو في الاثبات. حتى اتهم بالوضع، لكن دافع عنه ابن ممين. ونسبه إلى الوهم فقط، مع أن عنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها.

يفزعون منها. « لأنها لا تصلح الا فيما يحاط به عيانا. وقد جل الله وتمالى عن ذلك. وما غاب عن العيون. فلا يصفه دوو العقول الا بخبر، ولا خبر في صفات الله الا ما وصف نفسه به في كتابه. أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى ذلك الى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير. فانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

#### قال أبو عبر ا

أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. والايمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج. فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقربها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله، وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. روى حرملة بن يحيى، قال: سمعت عبد الله بن وهب. يقول: سمعت مالك بن أنس، يقول، من وصف شيئا من ذات الله ب مثل قوله (وقالت اليهود يد الله مغلولة) (56) وأشار بيده أو شيئا من بدنه ، قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه، ثم قال مالك ، أما أو شيئا من بدنه ، قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه، ثم قال مالك ، أما يضحى بأربع من الضحايا، وأشار البراء بيده، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. (57) قال البراء، ويدى أقصر من يد رسول الله صلى

<sup>56)</sup> سورة المائدة ـ آية 64.

<sup>57)</sup> رواه مالك في الموطأ وأحمد والأربعة.

الله عليه وسلم، فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له. وهو مخلوق فكيف الخالق الذى ليس كمثله فيء ؟. أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر، حدثنا أبو داود. حدثنا هرون بن معروف . حدثنا فيان. عن هشام بن عروة، عن أبيه عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يزال الناس يتسائلون حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت (58) بالله». وأخبرنا عبد الله . حدثنا محمد حدثنا أبو داود. حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة بن الفضل. حدثني محمد بن اسحاق. قال، حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تعيم حدثني منه بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: سعت رسول (59) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه قال: «فاذا قالوا ذلك فقولوا؛ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم».

وروى عن محمد بن الحنفية ، أنه قال ، لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وقد روى ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سحنون ، من العلم بالله، الجهل بما لم يخبر به عن نفسه. وهذا الكلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون قال ، أخبرني الثقة عن الخسن بن أبي الحسن، قال ، لقد تكلم مطرف بن عبد الله بن

<sup>58)</sup> رواه الشيخان أيضا.

<sup>59)</sup> كذا بالأصل والصواب، بني تيم كما في سنن أبي داود.

<sup>60)</sup> رواه النسائي. وفي اسناده محمد بن اسحق. وسلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري. لا يحتج به.

الشخير على هذه الأعواد، بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده، قالوا ه وما هو يا أبا سعيد ؟ قال ، قال ، الحمد لله الذى من الايمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه. أخبرنا احمد بن محمد، قال ، حدثنا الحسن بن سلمة. قال ، حدثنا ابن الجارود، قال ، حدثنا سحنون بن منصور، قال ، قلت لاحمد بن حنبل ، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الى السماء الدنيا، أليس تقول بهذه الاحاديث ؟ ويرى أهل الجنة ربهم، وبحديث «لا تقبحوا الوجوه قان الله خلق آدم على (61) صورته، واشتكت النار الى ربها حتى يضع الله فيها (62)

<sup>61)</sup> رواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعا « لا تقبحوا الوجه قان الله خلق أدم على صورة الرحمن ( وكذا رواه ابن خزيمة في التوحيد وأعله بثلاث علل ،

<sup>1</sup> ـ أن الثوري رواه مرسلا.

<sup>2.</sup> عنمنة الأعمش وهو مدلس

<sup>3</sup> عنمنة حبيب وهو مدلس أيضا، وبقيت علة رابعة. وهي الانقطاع، فان عطاء لم يسمع من ابن عمر على أن لفظ الرحمن من تصرف بعض الرواة كما قال البيعةي، والأصل، صورته. والضير يعود على الوجه المقبح. والمقصود تكريم الوجه عن التقبيح. لشبهه بادم أبي البشر عليه السلام. يؤيد هذا مارواه البيهةي أيضا باسناد صحيح عن أبي هريزة عن النبي صلى الله عليه وسلم « اذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فان الله خلق آدم على صورته ه

<sup>62)</sup> روى الشخان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يلقى في النار وتقول ، هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فتقول قط قط ه وروياه من حديث أبي هريرة أيضاً. وحديث اشتكت النار إلى ربها رواه الشخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اشتكت النار إلى ربها فقالت ، يارب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الزمهرير ».

قدمه. وأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت (63) صلوات الله عليه ؟ قال أحمد ، كل هذا صحيح. ولا يدعه الا مبتدع أو ضعيف الرأي.

## قال أبو عمر :

الذى عليه أهل السنة وأثمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الايمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والتصديق بذلك. وترك التحديد والكيفية في شيء منه. أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد. قال: حدثنا احمد بن اسحاق. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا احمد بن ابرهيم ، عن احمد ابن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة. قال: حديث عبد الله: « إن الله عن وجل يجعل السماء على (64) اصبع » ، وحديث « ان قلوب بني

<sup>63)</sup> رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " جاء ملك الموت الى موسى عليهما السلام فقال : أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقاً فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لايريد الموت وقد فقاً عيني فرد الله عليه عينه، وقال : ارجع إليه فقل له : يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا ؟ قال : الموت. قال : فالآن " العدت.

<sup>(64)</sup> روى الشيخان عن ابن مسعود قال ، جاء رجل من أهل الكتاب وفي رواية حبر من اليهود. فقال ، يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل السعوات على أصبع والأرضين على أصبع والخلائق على أصبع ويقول ، أنا الملك أنا الملك وقال ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بنت نواجذه. ثم قال ( وما قدروا الله حق قدره ) ويلاحظ أن المتكلم بالأصابع يهودي - واليهود مجسون - وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا من جهله وثلا الآية. يومى و بتلاوتها إلى أن القبضة واليمين فيها. ممناهما القوة والاقتدار لا الكف والأصابع.

آدم بين أصبعين من أصابع (65) الرحمن، " وإن الله يعجب أو يضحك ممن (66) يذكره في الأسواق " وأنه عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه الأحاديث ؟ فقال، هذه الأحاديث نرويها وتقربها كما جاءت بلا كيف. قال أبو داود، وحدثنا الحسن بن محمد قال، سمعت الهيثم بن خارجة، قال، حدثني الوليد بن مسلم، قال، سألت الأوزاعي وسفيان الثورى وملك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات ؟ فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وذكر عباس الدورى، قال سمعت يحيى بن معين، يقول، شهدت زكريا بن عدى، سأل وكيع بن الجراح، فقال، يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي (67) موضع القدمين، ونحو هذا؟ فقال، أدركت اسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث، ولا يفسرون شيئا. قال عباس بن محمد الدورى: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر له عن رجل من أهل السنة، أنه كان يقول، هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط التي تروى في الرؤية والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط

<sup>65)</sup> روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن الماص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء» وعن النواس بن سعمان نحوه. رواه البيهتي في الأسماء والصفات.

<sup>66)</sup> ثبت في الضحك مارواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قسال «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله في المحبح عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قسال «عجب الله عز وجل من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة» بمني أسرى الكفار يؤتى بهم مسليل فيسلمون ويدخلون الجنة.

<sup>67)</sup> لم يرد هذا مرفوعاً. ولكنه كلام ابن عباس رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. ومثل عبا لا يقبل إلا من الممصوم.

عباده، وان جهنم لتمتلىء وأشباه هذه الأحاديث. وقالوا، ان فلانا يقول يقع في قلوبنا. أن هذه الأحاديث حق. فقال، ضعفتم عندى أمره. هذه الأحاديث حق لا شك فيها، رواها الثقات (68) بعضهم عن بعض. الا أنا اذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها، ولم نذكر أحدا يفسرها، وقد كان مالك ينكر على من حدث بعثل هذه الأحاديث ذكره أصغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألت ملكا عمن يحدث الحديث «أن الله خلق آدم على صورته (69) » والحديث « أن الله يكشف عن ساقه يوم (70) القيامة » وأنه يدخل في النار يده حتى (71) يخرج من أراد. فأنكر ذلك أنكارا شديدا، ونهى أن يحدث به أحدا، وأنما كره ذلك ملك خشية الخوض في التشبيه بكيف هاهنا. وأخبرنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن على، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا احمد بن خالد، قال،

<sup>68)</sup> لكن العقيدة . لا يكفى فيها. رواية الثقات. بل لابد فيها من خبر يفيد اليقين.

<sup>69)</sup> الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة. والضمير في صورته. يعود على أدم. والمعنى ، أن أدم خلق على صورته كما هي . لم تضمه رحم فتطور فيها من نطفة إلى علقة إلى مضفة إلى آخر تطورات الجنين. ولم تمر عليه أطوار حيوانية حتى وصل إلى القرد كما زعم بعض المتهوسين.

<sup>(70)</sup> روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يكثف ربنا عن ساقه في جد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يبجد في الدنيا رياه وسمعة فيندهب ليبجد فيمود ظهره طبقا واحدا « قال الحافظ في الفتح ، وقع في هذا الموضع ، يكثف ربنا عن ساقه وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن ألم فأخرجها الاسماعيلي كذلك ثم قال ، في قوله ، عن ساقه نكرة ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن ألم بلفظ « يكثف عن ساق » قال الاسماعيلي ، هذه أصع ميسرة عن زيد بن ألم بلفظ « يكثف عن ساق » قال الاسماعيلي ، هذه أصع منابهة المخلوقين. تمالى الله عن ذلك لبس كمثله شيء اه وحفص أقوى. لأنه ثقة .

<sup>71)</sup> لم يأت ذلك في حديث مرفوع مقطوع به.

سمعت ابن وضاح، سألت يحيى بن معين عن التنزل ؟ فقال: أقربه ولا تحدفيه بقول ، كل من لقيت من أهل السنة يصدق بحديث التنزل، قال، وقال لي ابن معين، صدق به ولا تصفه. وحدثنا احمد بن سعيد بن بشر، قال ، حدثنا ابن وضاح، قال: سألت يحيى بن معين عن التنزل ؟ فقال: أقربه ولا تحد فيه.

وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال ، حدثنا عبد الله بن يونس، قال حدثنا بقى بن مخلد، قال : حدثنا بكار بن عبد الله القرشي، قال : حدثنا مهدى بن جعفر، عن مالك بن أنس ، أنه سأله عن قول الله عز وجل ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال ، فأطرق مالك ثم قال . استواؤه مجهول ، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة. قال بقى ، وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة، قال ، كنا عند مالك اذ جاءه عراقي، فقال له ، يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها ؟ فطأطأ مالك رأسه. فقال له : يا أبا عبد الله ( الوحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال ، سألت عن غير مجهول ، وتكلمت في غير معقول ، انك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا بضبعيه فأخرجوه. وقال يحيى بن أبرهيم بن مزين ، أنما كره ملك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأن فيها حدا وصفة وتشبيها. والنجاة في هذا ، الانتهاء الى ماقال الله عز وجل، ووصف به نفسه بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام فقال ( فأينما تولوا فثم وجه (72) الله ) وقال (بل يداه مبسوطتان (73)) وقال (والأرض جميعا قبضته يوم القيمة

<sup>72)</sup> سورة البقرة ـ آية 115

<sup>73)</sup> سورة المائدة ـ أية 64.

والسموات مطويات (74) بيمينه) وقال (الرحمن على العرش استوى) فليقل قائل بما قال الله . ولينته اليه. ولا يعدوه. ولا يفسره ولا يقل كيف ؟ فان في ذلك الهلاك. لأن الله كلف عبيده الايمان بالتنزيل. ولم يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. وقد بلغني عن ابن القاسم ، أنه لم ير بأسا برواية الحديث ، أن الله ضحك وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة (75) والتعجب منه ليس على جهة ما يكون من عباده.

## قال أبو عمر ،

الذي أقول: انه من نظر الى اللام أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة وسعد وعبد الرحمن. وسائر المهاجرين والأنصار، وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا. علم أن الله عز وجل. لم يعرفه واحد منهم الا بتصديق النبيين بأعلام النبوة، ودلائل الرسالة. لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه، والتثبيه ونفيه. لازما، ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجب مانطق القرآن بتزكيتهم، وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورا، أو من أخلاقهم معروفا، لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات.

<sup>74)</sup> سورة الزمر ـ أية 67

<sup>75)</sup> في صحيح البخاري عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال « من هذه ؟ • قالت ، فلانة تذكر من صلاتها قال • مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا • الحديث وهو في صحيح مسلم أيضا . وهو من قبيل المشاكلة المعروفة في علم البديم.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ينزل ربنا الى السماء الدئيا" عندهم مثل قول الله عز وجل (فلما تجلى ربه للجبل) (76) ومثل قوله (وجاء ربك والملك صفا صفا) (77) كلهم يقول ، ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف. لا يقولون كيف يجيء ؟ وكيف يتجلى ؟ وكيف ينزل ؟ ولا من أين جاء ؟ ولا من أين تجلى ؟ ولا من أين ينزل ؟ لأنه ليس كشيء من خلقه. وتعالى عن الأشياء . ولا شريك له. وفي قول الله عز وجل (فلما تجلى ربه للجبل) دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل، وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل، ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عز وجل (فلما تجلى ربه للجبل) فلينظر في تفسير بقى بن مخلد. ومحمد بن جرير وليقف على ماذكرا من ذاك ففيما ذكرا منه كفاية. وبالله العصمة والتوفيق.

وفي قول الله عز وجل (قان استقر مكانه قسوف تراني) دلالة واضحة لمن أراد الله هداه ، أنه يرى اذا شاء ولم يشأ ذلك في الدنيا بقوله (لا تدركه الأبصار) وقد شاء ذلك في الجنة بقوله (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال (قان استقر مكانه قسوف تراني). وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنيا. لأن أبصار الخلائق، لم تعط في الدنيا تلك القوة، والدليل على أنه ممكن أن يرى في الآخرة بشرطه في الرؤية ما يمكن من استقرار الجبل، ولا يستحيل وقوعه، ولو كان محالا، كون الرؤية لقيدها بما يستحيل وجوده، كما فعل بدخول الكافرين الجنة، قيد قبل ذلك بما

<sup>76)</sup> سورة الاعراف. أية 143.

<sup>77)</sup> سورة الفجر ـ أية 22.

يستحيل من دخول الجمل في سم الخياط. ولا يشك مسلم أن موسى كان عارفا بربه. وما يجوز عليه. فلو كان عنده مستحيلاً. لم يسأله ذلك . ولكان بسؤاله اياه كافرا. كما لو سأله أن يتخذ شريكا. أو صاحبة. وإذا امتنع أن يرى في الدنيا بما ذكرنا. لم يكن لقوله (الى ربها ناظرة ) وجه الا النظر اليه في القيامة على ماجاء في الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأهل اللسان. وجعل الله عز وجل الرؤية لأوليائه يوم القيامة. ومنعها من أعدائه. ألم تسمع الى قوله عز وجل (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) (78) وانما يحتجب الله عن أعدائه المكذبين. ويتجلى لأوليائه المومنين. وهذا معنى قول مالك في تفسير هذه الآية. وأما قوله في تأويل قول الله عز وجل (وجوه يومئذ ناضرة الى (79) ربها ناظرة ) فان أشهب روى عن مالك ؛ أنه سمعه وسئل عن قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) قال ، ينظرون الى الله عز وجل. قال موسى (رب أرني أنظر (80) اليك ) وعلى هذا التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنة وأئمة الحديث والرأى . ذكر أحد بن موسى . قال ، حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط. في قوله تعالى ( وجوه يومئذ فاضوة ) قال ؛ من النعمة (الى ربها فاظرة ) قال . تنظر الى الله قال ، وحدثنا حماد ابن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه. قال : صلى بنا عمار بن ياسر. وكان في دعائه . اللهم اني أسألك النظر الي وجهك. والشوق الي لقائك.

<sup>78)</sup> سورة المطنفين ـ أية 15.

<sup>79)</sup> سورة القيامة ـ أية 22 ـ 23.

<sup>80)</sup> سورة الأعراف أية 143.

(81) وقد جاء أن موسى قال له ربه حينئذ . لن تراني عين الا ماتت انها يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم، ولا تبلى أجدادهم. (82) وجاء عن الحسن، أنه قال ، لما كلم موسى ربه . دخل قلبه من السرور بكلامه مالم يدخل قلبه مثله، فدعته نفسه الى أن يريه نفسه. وعن قتادة وأبي بكر بن أبي شيبة وجماعة، مثل ذلك. وذكر سنيد عن حجاج عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله (تبت اليك وأنا أول المومنين ) قال ، أول من آمن بك انه لا يراك أحد الا يوم القيامة ولو كان فيها عهد الى موسى، قبل ذلك أنه لا يرى، لم يسأل ربه ما يعلم أنه لا يعطيه اياه، ولو كان ذلك عنده غير ممكن، لما سأله مالا يمكن عنده.

وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل. يقولون: إن من جوز مثل هذا وأمكن عنده. فقد كفر فيلزمهم تكفير موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بتكفيره كفرا وجهلا. حدثنا محمد بن عبد الملك، قال، حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال، حدثنا الحسن بن

<sup>(81)</sup> روى أحمد عن أبي مجلز قال ، صلى بنا عمار صلاة قاُوجز فيها. فأنكروا ذلك. فقال ، أما أثم الركوع والسجود ؟ قالوا ، بلى. قال ، أما أنى فد دعوت فيها بدعاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به • اللهم بعلمك الفيب وقبرتك على الخلق أجمعين أحيني ماعلمت الحياة خيرا لى وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لى وأسألك خشيتك في الفيب والشهادة وكلمة الحق في الفضب والرضا والقصد في الفقر والفنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين • صححه ابن حبان والحاكم.

<sup>82)</sup> روى الجكيم الترمذي وأبو نعيم عن ابن عباس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( رب أرني أنظر إليك ) قال عقال الله عز وجل ، ياموسى انه لا يراني حي الا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تغرق وإنما ير اني أهل الجنة الذين لاتموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم ، اسناده ضعيف.

محمد بن الصباح الزعفراني. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا اسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. عن جرير بن عبد الله. قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر، فقال « أما انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» وذكر الحديث. (83) قال، (84) حدثنا وكيع. قال، حدثنا اسرائيل، عن أبي اسحاق، عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه ( للذين أحسنوا الحسنى) قال: الجنة (وزيادة) قال: هو النظر الى وجه الله عز وجل. ورواه الثوري عن أبي اسحاق عن عامر ابن سعد، عن سعيد بن (85) يمان. عن أبي بكر الصديق مثله. وحدثنا ابراهيم بن شاكر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان. قال: حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمان، قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح. قال ، حدثنا يزيد بن هارون. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال ، حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ. قال: حدثنا عفان. وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم ، حدثنا ابرهيم بن عبد الرحمن. قال: حدثنا عفان بن مسلم. وعبيد الله ابن عائشة. قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن آبي (86) على. عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اذا دخل أهل الحنة

<sup>(83)</sup> بقيته : « فإن استطعتم ألا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ، ثم قرأ قوله ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) رواه الشيخان.

<sup>84)</sup> قال أي الزعفراني.

<sup>85)</sup> كذا بالأصل ، يمان بدون نقط وعليها علامة استشكال والصواب نمران بكسر النون وكتب لعلى عليه السلام قال الذهبي ، وحكون الميم وسعيد بن نمران شهد البرموك وكتب لعلى عليه السلام قال الذهبي ، مجهول قلت ، وهو على قاعدة ابن حيان ثقة.

<sup>86)</sup> كذا بالأصل. والصواب: ابن أبي ليلي. وهو ثقة. روى له الستة .

الجنة وأهل النار النار نادى مناد ياأهل الجنة لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه، فيقولون : وماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من النار، ويدخلنا الجنة ؟ فيكشف الحجاب فينظرون اليه وقال ابراهيم؛ وقال الآخر فينظرون إلى الله تعالى قال؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئا أقر لأعينهم ولا أحب إليهم من النظر إليه ».

ثم تلا هذه الآية (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) (87) واللفظ لحديث عبد الوارث، والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. فان قبل فقد روى سفيان الثورى، عن منصور، عن مجاهد في قول الله عز وجل (وجوه يومئذ ناضرة) قال، حسنة الى ربها ناظرة قال، تنظر الثواب ذكره وكيع وغيره عن سفيان، فالجواب ، أنا لم ندع الاجماع في هذه المسألة، ولو كانت اجماعا، ما احتجنا فيها الى قول ، ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة. وجمهور السلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم ماثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وليس من العلماء أحد الا وهو يؤخذ من قوله ويتركء، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهد وان كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن، فاان له قولين في تأويل اثنين، (88) هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما أحدها هذا ، والآخر قوله في قول الله عز وجل (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) (89) حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا أبو أمية

<sup>87)</sup> رواه مبلم في صحيحه. كما هنا.

<sup>88)</sup> كنا بالأصل منقوطة واضعة. والصواب أينس

<sup>89)</sup> حورة الاحراء . آية 79.

الطرسوسي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل. عن ليث. عن مجاهد (عسى أن يبعثك ربك مقاما) قال يوسع له على العرش فيجلسه معه (90) وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم. فالذى عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود، الشفاعة. والكلام في هذه المسألة من جهة النظر يطول. وله موضع غير كتابنا هذا. وبالله التوفيق.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصغ، حدثنا الحمد ابن زهير، حدثنا القاسم بن خارجة، قال ، حدثنا الوليد بن مسلم. قال ، سألت الأوزاعي وسفيان الثورى وملك بن أنس وليث بن سعد غير مرة. عن الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية. فقال ، أمروها كيف جاءت بلا كيف ؟ . وفي هذا الحديث أيضا دليل على غفران الذنوب واجابة الدعوة، ودليل على أن من أجزاء الليل وقتا يجاب فيه الدعاء. ولكن من مقدار ثلث الليل الآخر، وقد قيل ، من مقدار نصف الليل الى آخره، وكل هذا قد روى في أحاديث صحاح، ولم يزل الصالحون يرغبون في الدعاء والاستغفار بالأسحار لهذا الحديث. ولقوله عز وجل (والمستغفرين والاستغفار بالأسحار لهذا الحديث. ولقوله عز وجل (والمستغفرين الحسن بن اسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر، قال ، حدثنا محمد ابن اسماعيل، قال ، حدثنا عبد الرحمن بن اسحق، عن محارب بن داود، قال ، حدثنا هشيم، قال ، أنبأنا عبد الرحمن بن اسحق، عن محارب بن دثار، عن عمه، قال ، كنت آتى

<sup>90)</sup> هذا الأثر مع نكارته الواضحة. وضعفه لضعف ليث بن أبي سليم. ذكره أبن القيم في بدائع الفوائد. مستحسنا له. ومنوها به.

<sup>91)</sup> سورة أل عمران ـ أية 17.

المسجد في السحر، فأمر بدار ابن مسعود. فأسعه يقول اللهم انك أمرتني فأطعت، ودعوتني فأجبت، وهذا سحر، فاغفرلي فلقيت ابن مسعود. فقلت كلمات أسعك تقولهن في السحر، فقال ان يعقوب أخر بنيه الى السحر، وعن احمد بن محمد. قال احدثنا أحمد بن الفضل قال السحر، وعن احمد بن جرير قال احدثنا مسلمة بن جنادة السدى قال احدثنا ابن ادريس. قال اسمعت عبد الرحمن بن اسحاق يذكر عن محارب بن دثار، قال اكان عمي يأتي المسجد، فيسمع أنسا يقول اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي، قال فاستمع الصوت فاذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك الموق فقال ان يعقوب عليه السلام أخر بنيه الى السحر، بقوله (سوف أستغفر لكم ربه) وروى حماد بن سلمة، عن الجريري، (92) أن داود المرش يهتز في السحر (93).

<sup>92)</sup> الجريري بالتصغير، واسمه سعيد بن أياس. ثقة روى له الستة.

وراه ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أبي سعيد التعدري . قال ، بلغنا أن داود عليه (وعليه السلام سأل جبريل . فذكره. كما هنا. وروى ابن جرير وابن مر دويه باسناد فيه رأو مبهم عن أنس بن مالك قال ، أمرنا أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة.

# ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف

القرشي الزهرى له ثمانية أحاديث، منها ستة مسندة، شركه في أحدها محمد بن النعمان بن بشير، واحد مرسل، وآخر موقوف لا يدرك مثله بالرأى، وهو محفوظ مسند من وجوه وأم حميد بن عبد الرحمن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهو شقيق ابرهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وليتى أبو سلمة شقيقا لهما، وحميد أحد الثقات الأثبات، حجة فيما نقل، روى عن بهض ولده ان كنيته ، أبو ابراهيم، وقال البخارى ، كنيته أبو عبد الرحمن.

# قال أبو عمر :

توفي حميد بن عبد الرحمن بن عوف سنة خمس وتسعين، وهو ابن ثلاث وسبعين. روى عن عمر وعثمان وعن أبيه وسعيد بن زيد وأبي هريرة والنعمان بن بشير ومعاوية، ويختلف في سماعه من عمر وعثمان ومن أبيه. وقال ابن سعد: قد سمعت من يذكر: أنه توفي سنة خمس ومائة، قال ، وهذا غلط، وليس يمكن أن يكون كذلك، لا في سنه، ولا في روايته قال، والصواب والله أعلم ماذكره الواقدى، يعني سنة خمس وتسعين.

# حديث أول لابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف مسند

مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن . عن أبي هريرة ، أن رجلا أفطر في رمضان. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة. أو صيام شهرين. متتابعين، أو اطعام سنين مسكينا. فقال . لا أجد فأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق نمر. قال «خذ هذا فتصدق به فقال : بارسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدت أنيابه. ثم قال «كله» (1) هكذا روى هذا الحديث عن ملك. لم يختلف رواة الموطا عليه فيه. بلفظ التخيير في العتق. والصوم. والاطمام. ولم يذكر الفطر بأى شيء كان ؟ هل كان بجماع أو بأكل ؟ بل أبهم ذلك . وتابعه على روايته هذه ابن جريج (2) وأبو اويس عن ابن شهاب: وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال. عن يحيى بن سعيد. عن ابن شهاب باسناده مثله. ورواه أشهب عن ملك والليث جميعاً، والمعروف فيه عن اللث كرواية أين عيينة ومعمر وأبرهيم بن سعد، ومن تأبعهم، (3) وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب باسناده هذا. فذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب كفارة الظهار «هل تستطيع أن تعتق رقبة كه قال ، لا . قال « فهل تستطيع أن تصوم

رواه مسلم من طريق المحق بن عيسى الطباع عن مالك .

تا بعة ابن جريج. في صحيح مسلم.

نعنى بالترتيب بين أنواع الكفارة. مع بيان الفطر بالجماع.

شهرين متتابعين 🗫 قال ، لا. ثم ذكروا الاطعام. الى آخر الحديث. وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن ملك ذكره صغوان بن صالح. عن الوليد ا بن مسلم. قال ، قلت للأوزاعي ، رجل واقع امرأته في شهر رمضان نهارا. ثم جاء تائبا ؟ قال ، يؤمر بالكفارة بما أخبرني الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع امرأته في يوم من شهر رمضان. بعتق رقبة قال ، لا أجد قال «فصم شهرين متتابعين» قال : لا أسطيع. قال «أطعم ستين مسكينًا " قال : لا أجد قال الوليد : وأخبرني ملك بن أنس والليث بن سُعد. عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، هكنا قال الوليد. وهو وهم منه على ملك. والصواب عن ملك مافي الموطأ ، أن رجلا أفطر. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعتق أو يصوم أو يطعم ، فذهب ملك رحمه الله الى أن المفطر عامدا في رمضان بأكل أو بشرب أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره لأنه ليس في روايته. فطر مخصوص بشيء. دون شيء فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا. فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر هذا الحديث وروى عن الشعبي في المفطر عامدا في رمضان ، أن عليه عتق رقبة. أو إطعام ستين مسكينا. أو صيام شهرين متتا بعين. مع قضاء اليوم. وهذا مثل قول مالك سواء إلا أن مالكا يختار الإطعام. لأنه شبه البدل من الصيام ألا ترى الى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان · آخر، لا يؤمر واحد منهم بعتق. ولا صيام مع القضاء. وإنما يؤمر بالإطعام فصار الاطعام له مدخل في الصيام ونظائره من الأصول.

فهذا ما اختاره ملك وأصحابه وقال ابن وهب عن ملك ، الا طعام أحب الى في ذلك من العتق وغيره. وقال ابن القاسم عنه أنه لا يعرف الا الإطعام، ولا يأخذ بالعتق. ولا بالصيام. (4) وقد روى عن عائشة قصة الواقع على أهله في رمضان بهذا الخبر، ولم يذكر فيه إلا الإطعام. وحدثنا محمد بن ابراهيم. قال ، حدثنا محمد بن معاوية . قال ، حدثنا أحمد ابن شعيب قال انبأنا عيسى بن حماد. قال ، انبانا الليث بن سعد عن عبد الرحمن (5) بن القاسم، عن محمد بن جعفر، بن الزبير، عن عباد ابن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت ، ان رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: احترقت، ثم قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا ، قال «تصدق تصدق» فقال: ماعندي شيء، وأمره أن يمكث فجاءه عرق تمر فيه طعام، فأمره أن يتصدق به . (6) ورواه عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد جماعة منهم حماد بن سلمة وغيره كلهم يقول فيه، انه وطئ امرأته في رمضان، ورواه عبد الوهاب (7) عن يحي بن سعيد باسناده، وقال فيه، أفطرت في رمضان، لم يذكر الوطئ. وذكره ابن وهب، قال:

<sup>4)</sup> قال ابن دقيق العيد ، وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها. مع مصادمة الحديث الثابت وقد صدق إذ كيف ينكر مالك مارواه في موطئه باسناده الصحيح ؟ والملاحظ بوجه عام أن أقوال مالك المخالفة للسنة. يرويها ابن القاسم عنه. ولم يكن صاحب حديث . كما قال مسلمة بن قاسم. بل كان صاحب رأي.

<sup>5)</sup> عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمد ولد في حياة عائشة رضي الله عنها. ثقة. قال ابن عيينة ، كان أفضل أهل زمانه. توفى بالشام سنة 126 روى له الستة.

<sup>6)</sup> رواه الشيخان. غير أن البخاري اختصره.

 <sup>7)</sup> عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم النصري. صدوق ربما أخطأ توفي
 نـــة 204 روى له مسلم والأربعة.

أخبرني عمرو بن الحارث: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه: أن محمد ابن جعفر بن الزبير. حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير. حدثه، أنه سمع عائشة تقول: أتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان. فقال: يارسول الله احترقت. فسأله رسول الله صلى عليه وسلم «ماشأنه» .قال: أصبت أهلى . قال تصدق قال والله يانبي الله مالى شيء، ولا أقدر عليه. قال «اجلس» فجلس فينا هو على ذلك. إذ أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أين المحترق أنفا» ؟ فقام الرجل. فقال رسول الله «تصدق بهذا» فقال: يارسول الله أعلى غيرنا ؟ فو الله انا لجياع. قال « كلوه» . ففي هذا الحديث بيان ماذهب البه ملك رحمه الله في اختياره الاطعام دون غيره. وقد كان الشافعي وابن علية يقولان: ان مالكا ترك في هذا الباب مارواه الى رأيه. وليس كما ظنا. والأغلب أن مالكا سمع الحديث (8) لأنه مدنى . فذهب اليه في اختياره الاطعام. مع ما ذكرناه من شهود الأصول له بدخول الاطعام في البدل من الصيام والله أعلم. وقد كان ابن أبي ليلي يقول. في الذي يأتي أهله في رمضان نهاراً: هو مخير في العتق. والصيام. قال: وإن لم يقدر على واحد منهما اطعم. والى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. قال: لاسبيل الى الاطعام الا عند العجز عن العتق والصام. وهو مخبر في العتق والصيام.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي والحسن بن صالح بن حي وأبو ثور في المجامع أهله في رمضان نهاراً عليه القضاء والكفارة . والكفارة عندهم مثل كفارة الظهار ، عتق رقبة فإن لم يجد

اى حديث عائشة الذي اقتصر على التصدق.

صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم سنين سكينا ولا سيل عندهم في هذه الكفارة إلى الصيام الا عند العجز عن العتق وكذلك لا سبيل عندهم فيها إلى الاطعام الا عند عدم القدرة على الصيام ككفارة الظهار في الرتبة سواء. وروى سفيان بن عيينة ومعمر وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والليث بن سعد وابرهيم بن سعد والحجاج بن أرطاة كلهم عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال للذي استفتاه حين وقع على امراته في رمضان «هل تجد رقبة» ؟ قال لا. قال «فهل تستطيع صيام شهرين» وبعضهم يقول «متتابعين» قال ، لا. قال «فهل تستطيع صيام شهرين» وبعضهم يقول «متتابعين»

وكذلك رواه منصور بن المعتمر وعراك بن (9) ملك عن الزهري باسناده مثله. في رجل واقع امرأته في رمضان على هذا الترتيب، وذكر التتابع في الشهر بن ، وكل من قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول؛ الشهران في صيام الكفارة متتابعان الا ابن أبي ليلى، فإنه قال، ليس الشهران في ذلك متتابعان (10) والحجة في قول من حفظ الشيء وشهد به.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال، حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال، حدثنا يحيى بن بكير، قال،

 <sup>9)</sup> عراك بكر العين وتخفيف الراء اس مالك الغفاري الكناني المدبي روى عن ابن عمر وأبي هريرة. وروايته عن الزهري من رواية الأكابر عن الأصاغر أخرج له الستة.
 10) كذا بالأصل. وهي لفة. حكاها ابن هشام في المعنى وأنشد عليها قول الشاعر.
 إذا مت كان الناس صنفان شامت وأخر مثن مالذي كنت أقعل

حدثني بكر يعني ابن منصور، (11) عن جعفر بن زمعة (12) عن عراك ابن ملك ، عن ابن عوف عن أبي ابن ملك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه وطىء امرأته في رمضان .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل تجد رقبة» قال، لا أجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فأمره أن يأكله هو قال، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فأمره أن يأكله هو رواه أبو الأسود (13) واسحاق (14) بن بكر بن مضر عن بكر بن مضر باسناده مثله سواء الا أنهما قالا, شهرين متتابعين، ذكره النسائي عن الربيع بن سليمان(15) عنهما. وأخبرني عبد الوارث بن سفيان، قال، حدثنا قالم بن أصبغ، قال، حدثنا أحمد بن زهير ، قال، حدثنا معاوية ابن عمرو، قال، حدثنا زائدة عن منصور، عن الزهري، قال، حدثني حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، إني وقمت على امرأتي في رمضان. قال «أتجد عتق رقبة به فقال، لا، قال «أتستطيع صيام شهرين متتبابعين» قال، لا، قال

<sup>11)</sup> كنا بالأصل والمواب، مضر، وهو بكر بن مضر بن محمد بن حكيم أبو محمد المصري، ثقة عابد، روى له الستة إلا ابن ماجه توفى سنة 174.

<sup>12)</sup> كفا بالأصل والصواب، ربيعة وهو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بضم ففتح بن حسنة الكندى أبو شرحييل المصري ثقة روى له السنة توفى سنة 136.

<sup>13)</sup> أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادى المصري. ثقة توفى سنة 219. روى له الأربعة إلا الترمذي.

<sup>14)</sup> الحق بن بكر بن مضر النصري أبو يعقوب. صدوق نقيه توفى سنة 218. روى له مسلم والنسائي.

<sup>15)</sup> الربيع بن سليمان هو الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج. ثقة. روى له أبو داود والنسائي. توفي سنة 256.

«أفتجد اطعام ستين مسكينا» ؟ قال، لا. قال: فأتى بعرق تمر . فكال «تصدق به» قال: على أفقر منا ؟ مابين لا بتيها (16) أحد أحوج اليه منا . قال «أطعمه عيالك».

وذكره عبد الرزاق عن معمر عن الزهري باسناده مثله سواء بمعناه. وزاد ، قال الزهري ، وإنما كان هذا رخصة له خاصة (17). ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم. لم يكن له بد من التكفير . واختلف العلماء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة .فقال مالك ، الذي آخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان. اطعام ستين مسكينا. وصيام ذلك اليوم. قال ، وليس المتق والصوم من كفارة رمضان في شيء ، وقال الأوزاعي ، ان كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطره ، وإن صام شهرين متتابمين دخل فيهما قضاء يومه ذلك ، وقال الثوري ، يقضى اليوم. ويكفر كفارة الظهار . وقال الثافعي ، يحتمل أن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام، ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة، ولكل وجه. وأحب اليُّ أن يكفر ، ويصوم مع الكفارة، هذه رواية الربيع عنه. وقال المزني عنه ، من وطيء امرأته فأولج عامدا. كان عليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأحمد ابن حنبل واسحاق ، يقضى يوما مكانه ويكفر، مثل كفارة الظهار.

وقال الأثرم ، قلت لأبي عبد الله ، الذي يجامع في رمضان فكفر أليس عليه أن يصوم يوما مكانه ؟ قال ، ولابد من أن يصوم يوما

<sup>16)</sup> لا بتيها تثنية لا بة. بتخفيف الباء ، الحرة بفتح المهملة وتشديد الراء، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي ألبستها لكثرتها والمدينة بين حرتين، وهما لا بنان

<sup>17)</sup> ومال إليه إمام الحرمين. قال الحافظ في الفتح ، ورد بأن الأصل عدم الخصوصية.

مكانه؟ ومن حجة من لم يرمع الكفارة قضاء : أنه ليس في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة ولا في شيء من الأخبار التي لا علة فيها ذكر القضاء وانما فيه الكفارة فقط . ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة ومن حجة من رأى القضاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أعرابيا جاء ينتف شعره ، وقال ، يارسول الله وقعت على امرأتي في رمضان ، فذكر مثل حديث أبي هريرة، وزاد : وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى يوما مكانه .

أخبرنا أحمد بن محمد ، قال ، حدثنا أحمد بن المفضل، قال حدثنا أبو حدثنا أبو كريب. قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج بن أرطاة. عن عمرو بن شعيب فذكره.

وأخبرنا عبد الله بن محمد . قال ، حدثنا محمد بن بكر. قال ، حدثنا أبو داود . قال ، حدثنا أبو داود . قال ، حدثنا أبن أبي فديك . قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي سلمة (19) عن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رجلا أفطر في رمضان . بهذا الحديث . قال ، فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه « كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله » وهشام بن سعد ، لا يحتج به في حديث (20) ابن شهاب ، ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة

<sup>18)</sup> كان في الأصل: جرو. وهو تصحيف غريب.

<sup>19)</sup> كذا بالأصل ، عن . والصواب بن عبد الرحمن.

<sup>20)</sup> روى ابن عدى هذا الحديث بهذا الاسناد. وقال مرة ، عن الزهري عن أنس. قال ابن عدى ، والروايتان جمعيا خطأ. وإنما رواه الثقات عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. وهشام خالف فيه الناس. وقال الخليلي ، أنكر العفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة. قالوا ، وإنما رواه الزهري عن حميد وحجاج بن أرطاة

عقوبة الذنب الذي ركبه. والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده. وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطىء اذا أهدي. القضاء للبدل بالهدى. فكذلك قضاء ذلك اليوم والله أعلم.

واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر في رمضان بأكل أو بشرب متعمدًا. فقال مالك وأصحابه والأوزاعي واسحاق بن راهويه وأبو ثور ، عليه من الكفارة ماعلى المجامع كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره. والى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير. وروى مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري. وقال الثافعي وأحمد بن حنبل ، عليه القضاء. ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن زيد والشعبي وقتادة. وروى مغيرة عن أبرهيم مثله. وقال الشافعي : عليه مع القضاء العقوبة لانتهاكه حرمة الشهر. وسائر من ذكرنا قوله من التابعين. قال ، يقضى يوما مكانه. ويستغفر الله ويتوب اليه ، قال بعضهم ، ويصنع معروفا. ولم يذكر عنهم عقوبة. وقال أحمد بن حنبل ، لا أقول بالكفارة الا في الغشيان. ذكره عنه الأثرم. قال ، وقيل له مرة أخرى ، رجل أكل متعمدا في رمضان، فقال ، هذا الذي أتهيبه أن أفتى بكفارة. أقول ، يقضى يوما مكانه. وان كفر لم يضره. وقد روى عن عطاء أيضا ، أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة ، كان عليه تحرير رقبة. فإن لم يجد فبدنة أو بقرة ، أو عشرين صاعا من طعام يطعم المساكين.

المذكور في الهند الهابق، كان مدلها لكن جاء الأمر بالقضاء من مرسل سعيد بن المسيب وهو في الموطأ، ومن حديث ابن جريج عن نافع بن جبير مرسلا، ومن حديث أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، وعن الحسن مرسلا، قال الحافظ في الفتح، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن للحديث أصلا.

وعن ابن عباس ، أنه قال ، عليه عتق رقبة أو صوم شهر. أو اطعام ثلاثين مسكينا حدثنا محمد بن ابرهيم. حدثنا محمد بن معاوية. حدثنا أحمد بن شعيب. أنبانا محمد بن عبد الأعلى، قال : حدثنا المعتمر، قال قرأت على فضيل، عن أبي حريز، (21) أن أيفع (22) حدثه ، أنه سأل سعيد بن جبير، عمن أفطر في رمضان ؟ فقال ، كان ابن عباس يقول ، من أفطر في رمضان. فعليه عتق رقبة. أو صوم شهر. أو اطعام ثلاثين مسكينا. قال ، قلت ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع أذان الجمعة فلم يجمع. وليس له عذر، قال ، كذلك عتق رُقبة. وعن سعيد بن المسيب أنه قال : عليه صيام شهر. وعنه أيضا وهو قول ربيعة : أن عليه أن يصوم اثنى عشر يوما وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل على اثنى عشر شهرا، فمن أفطر فيه يوما. كان عليه اثنا عشر يوما. وكان الشافعي رحمه الله يعجب من هذا ويتنقص فيه ربيعة. ويهجنه. (23) وكان لا يرضى عنه ولربيعة رحمه الله شذوذ كثير. منها في المحرم يقتل جرادة قال ، عليه صاع من قمح، قال ، لأنه أدنى الصيد. ومنها فيمن طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينها . أنه لا يلزمه فيهن شيء ولا يمنع من وطئهن. الى أشياء يطول ذكرها. ليس بنا حاجة الى الاتيان بها . وروى معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عامدا. قال ، عليه صيام شهر. قال ، قلت ، يومين.

<sup>21)</sup> حريز بفتح الحاء المهملة وكسر الراء. وأبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين الأزدي البصري. قاضي سجستان. مختلف في توثيقه. والراجح أنه صدوق يخطى.

<sup>22)</sup> أيفع بوزن أحس غير منسوب. ضعيف.

<sup>23)</sup> بضم الياء وتشديد الجيم ، يقبحه وتهجين الأمر ، تقبيحه وقال الشافعي أيضا تعقيباً على قول ربيعة ، يجب على هذا أن من ترك صلاة من ليلة القدر ، أن يقضي ثلاثين ألف صلاة لأن الله تعالى يقول ( ليلة القدر خير من ألف شهر ).

. قال ، صيام شهر، قال ، فعددت أياما، فقال ، صيام شهر، هكذا قال حممر عن قتادة. وهي رواية مفسرة. وأظنه ذهب الى التتابع في الشهر، لا يخلطه بفطر كأنه يقول ، من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا والله أعلم وروى هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا. قال ، يصوم شهرا، ولم يزد. وكذلك رواية سعيد أبن أبي عروبة وأبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي ينطر يوما من رمضان متعمدا. قال ، يصوم شهرا. وذكر ابن أبي شيبة عن عبدة (24) عن عاصم قال ، أرسل أبو قلابة (25) الى سعيد بن المسيب في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا. فقال سعيد ، يصوم عن مكان كل يوم أفطر شهرا. وهذه الرواية عندي وهم عن سعيد والله أعلم. والصحيح عنه ماتقدم وذكر معمر أيضًا عن أيوب عن أبن سيرين. قال ، يقضى يوما ويستغفر الله. وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير. وروى عن ابرهيم النخعي روى بكار بن قتيبة (26) حدثنا هلال بن يحيى (27) ابن مسلم، قال ، حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبرهيم في رجل أفطر يوما من رمضان. قال ، يستغفر الله ولا يعد. ويصوم يوما مكانه. وروى حماد بن أبي سليمان عن أبرهيم ، أنه قال ، من أفطر يوما من رمضان

 <sup>24</sup> عبدة بوزن رحمة السعد عبد الرحمن بن سليمان أبو محمد الكلابي الكوفي، ثقة
 صاحب قرآن يقرىء توفى سنة 187 روى له السنة.

<sup>25)</sup> قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وهو عبد الله بن زيد البصري ثقة. فيه نصب يسير، توفى بالشام هاربا من القضام سنة 104. روى له السنة.

<sup>26)</sup> قاضي مصر ومحدثها. توفي سنة 270.

<sup>27)</sup> البصري العنفي الفقيد ذكره ابن حبان في الضفاء وقال ، كان يغطى، كثيراً على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد اه ويقال له ، هلال الرأي. كما قالوا ربيمة الرأي.

متعمدا. فعليه صيام ثلاثة الآف يوم وهذا لا وجه له الا أن يكون كلاما خرج على التغليظ والغضب، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود وعلى ، من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر.

وقد تقدم عن ابرهيم من رواية مغيرة وغيره ما يوضع لك هذا. على أن أقاويل التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما ترى لاوجه لها عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثر. ولا دليل عليها. ولا يلتفت إليها. لمخالفتها للسنة في ذلك. وانما في المسألة قولان ، أحدهما ، قول مالك ومن تابعه. والحجة لهم من جهة الأثر حديث ابن شهاب هذا . ومن جهة النظر : أن الآكل والشارب في القياس. (28) كالمجامع سواء . لأن الصوم في الشريعة في وجه واحد شيء واحد فسبيل نظيره في الحكم سبيله. والنكتة الجامعة بينهما ، انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. وقد تقدم أن لفظ حديث ملك في هذا الباب. يجمع كل فطر. (29) والقول الثاني ، قول الشافعي ومن تابعه. والعجة لهم ، أن الحديث ورد في المجامع أهله. وليس الأكل مثله. بدليل اجماعهم على أن المستقىء عمدا . انما عليه القضاء. وليس عليه كفارة. وهو مفطر عمدا. وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء. وهو مفطر متعمدا. وليس عليه كفارة. لأن الذمة برئية فلا يثبت فيها شيء الا بيقين. والآكل عمدا لا يرجم ولا يجلد. ولا يجب عليه غسل . فليس كالمجامع. والكلام في

<sup>24)</sup> لكن القياس في مقابلة النص فابد الاعتبار

<sup>24)</sup> الفظ حديث مالك ، أفطر في رمضان وهو فعل مشت الايميا عل هو من قبيل المطلق. فيقيد بعديث : واقع أهله في رمضان لاسيما والقمة وأحدة

هذه المسألة يطول. وفيما لوحنا به كفاية ان شاء الله وقد روى أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه. قال « من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وان صامه » (30) وروى عن على وابن مسعود. وهذا يحتمل أن يكون لوصح على التغليظ. وهو حديث ضعيف. لا يحتج بمثله. وقد جاءت الكفارة باسانيد صحاح. والكفارة تغطية الذنب وغفرانه. ولله الحمد واختلف العلماء أيضا فيما يجزى من الإطعام عمن يجب عليه أن يكفر به عن فساد يوم من شهر رمضان ؟ فقال مملك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي ، يطعم ستين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم . لستين مسكينا مدا لكل مسكين.

والحجة لمن قال هذا القول: ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن المفضل بن العباس. قال: حدثنا محمد بن جرير. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا أيوب بن سويد الرملى، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . وحدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قالم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الهيثم. قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا هقل. (31) قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال:

<sup>(30)</sup> رواد الدارمي والطيالسي والأربعة. إلا السائي ففي الكبرى. وعزا الحافظ تصحيحه لا بن خزيمة. وعلقه البخاري بصيغة التضعيف قال الحافظ : فيه ثلاث علل : الاضطراب. والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وأسنده ابن حزم عن أبي هريرة موقوفا باسناد صحيح.

<sup>31)</sup> هقل بكسر الهاء وكون القاف لقب واسمه محمد بن زياد السكسكي مفتح السينين. مولاهم أبو عبد الله. كاتب الأوزاعي، ثقة، روى له مسلم والأربعة، توفى سنة 179. ببيروت.

حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثني أبو هريرة. قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذ جاء ورجل. فقال: يارسول الله قد هلكت. قال « ويحك وما صنعت »قال: وقعت على أهلي. قال « أعتق رقبة » قال: ما أجدها قال « فصم شهرين متتابعين » قال: لا أستطيع. قال « فأطعم ستين مسكينا » قال: ما أجد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا. وفي حديث أيوب بن سويد بمكتل (32) فيه خمسة عشر صاعا من تمر. فقال « أين السائل » ؟ فقال: ها أنا يارسول الله. قال « خذه وتصدق به على ستين مسكينا » فقال: يارسول الله أعلى غير أهلي؟ فو الذي نفسي بيده. ما بين لا بتي المدينة أحد أحوج مني. فضحك رسول الله طلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وقال « خذه واستغفر ربك » واذا أطعم خمسة عشر. ستين. أصاب كل مسكين منهم ربع صاع. وذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قاطع في موضع الخلاف.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، لا يجزيه أقل من مدين ، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نصف صاع لكل مسكين، تتمة ثلاثين صاعا. قياسا منهم على اجماع العلماء أن ذلك هو المقدار الذي لا يجزى أقل منه في فدية الأداء، وقول مالك ومن تابعه أولى ، لأنه نص لا قياس وقد روى هشام بن سعد هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر فيه خمسة عشر صاعا الا أنه جعله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وانما هو لحميد بن عبد الرحمن ، وهشام بن سعد، لين

<sup>(32)</sup> مكتل كمنبر. هو الزنبيل. يعمل من الغوص أو العزف وهي التفة.

ضعف. سيما في ابن شهاب ، وأبوب بن سليمان، وأبو بكر الاوبعي ضعفان . وانما ذكرته لتقف عليه وتعرفه. وتعرف أن الحديث لا يصح لا بن شهاب الا عن (33) حميد والله أعلم . حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي. قال ، حدثنا أيوب بن سليمان قال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال. عن هشام بن سعد. عن ابن شهاب عن أبى سلمة ابن عبد الرجمن، عن أبي هريرة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر في رمضان. قال « أعتق رقبة » قال ؛ لا أجدها. قال « صم شهرين متتابعين » قال ؛ لا أستطيع ، قال « أطعم ستين مسكينا " قال ، لا أحد قال ؛ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا. قال « خذ هذا فتصدق به » قال ؛ ما أحد أحوج منى . ومن أهل بيتي. قال « كله أنت وأهل بيتك وصبتم يوما مكانه » . واختلف العلماء أيضا في الواطيء أهله في رمضان . اذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره. ولم يجد ما يطعم. وكان في حكم الرجل الذي ورد هذا الحديث فيه . فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصاً ، وكان عيسى بن دينار يقول ؛ إنها على المعسر واجبة فاذا أيسر أداها. وقد يخرج قول ابن شهاب على هذا. لأنه جعل اباحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أكل الكفارة رخصة له وخصوصا قال ابن شهاب ، ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير.

<sup>(3)</sup> ذكر الحافظ في الفتح أنه توارد على روايته عن الزهري عن حميد. أكثر من أربعين نفسا. جمعهم في جزء مفرد

وقال الأوزاعي وسئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا. فلم يجد كفارة المفطر. ولم يقدر على الصيام أسئل (34) في الكفارة ؟ فقال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المفطر على أهله . فليستغفر الله ولا يعد ولم ير عليه شيئًا. اذا كان في وقت وجوب الكفارة عليه معسرا . وقال الثافعي : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كله وأطعمه أهلك» يحتمل معانيا (35) منها ، أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات. تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال له في شيء أتى به «كفر به» فلما ذكر الحاجة ، ولم يكن الرجل قيضه ، قال له «كله وأطعمه أهلك» وجعل (36) التمليك له حينتذ مع القبض. ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج وكان انما تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل. ولم يكن عنده فضل. كان له أن يأكله هو وأهله لحاجته ويحتمل في هذا؛ أن تكون الكفارة دينا عليه. متى أطاقها أداها. وان كان ذلك (37) لس في الخبر . وكان هذا أحب الينا . وأقرب من الاحتياط. قال : ويحتمل اذا كان لا يقدر على شيء من الكفارات، وكان لغيره أن يكفر عنه وأن يكون لغيره أن يتصدق عليه . وعلى أهله اذا كانوا محتاجين بتلك الكفارة وتجزى عنه. ويحتمِل أن يكون اذا لم يقدر على شيء في حاله تلك . أن تكون الكفارة سلقطة عنه اذا كان مغلوبا كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه اذا كان مغلوبا والله أعلم.

<sup>14)</sup> أيسأل في الفكارة ؟ يعنى هل يطالب بها ؟

<sup>35)</sup> كذا بالأصل والصواب، معانى

<sup>36)</sup> كذا بالأصل وبالأم أيضا. والصواب، وحصل له التمليك.

<sup>37)</sup> الزيادة من كتاب الأم.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله بعني أحمد بن حنيل: حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أطعم عيالك » أتقول به ؟ قال : نعم اذا كان محتاجاً. ولكن لا يكون في شيء من الكفارات الا في هذا بعينه في الجماع في رمضان. لا في كفارة اليمين ، ولا في كفارة الظهار ولا في غيرها الا في الجماع وحده. قيل له ، أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا ؟ فقال ، ولمن تقول هذا ؟ انما حديث سلمة بن صخر : « تصدق بكذا واستعن (38) بسائره على أهلك » فإنما أمر له بما يبقى. قلت له ، فان كان المجامع في رمضان محتاجا فأطعمه عياله . فقد أجزأ عنه ؟ قال : نعم أجزأ عنه قلت : ولا يكفر مرة أخرى اذا وجد ؟ قال ، لا ، قد أجزأت عنه الا أنه خاص في الجماع في رمضان وحده. وزعم الطبري : أن قياس قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور ، أن الكفارة دين عليه ، لا يسقطها عنه اعساره بها . وعليه أن يأتي بها اذا قدر عليها. وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت انسانا فسيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسر، يؤديها اذا أسر. فكذلك سبل كفارة المفطر في مضان، في قياس قولهم

#### قال أبو عمر ،

ان احتج محتج في اسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال له « كله أنت وعيالك » لم يقل له وتؤديها اذا

<sup>38)</sup> رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن سلمة بن صخر البياضي. وصححه الحاكم وابن خزيمة. وأعله عبد الحق بعنعنة محمد بن الحق وبالانقطاع بين سلمة. والراوى عنه سلمان بن يسار.

أيسرت ، ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له . قيل له ٍ، ولا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ساقطة عنك لعسرتك. بعد أن أخبره بوجوبها عليه. وكل ما وجب أداؤه في اليسار. لزم الذمة الى الميسرة على وجهه، والله أعلم . واختلفوا في الكفارة على المرأة اذا وطئها زوجها وهي طائعة في رمضان . فقال مالك اذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة. وإن أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها. وكذلك اذا وطيء أمته كفر كفارتين . وقال الأوزاعي ، سواء طاوعته أو أكرهها فليس عليهما الا كفارة واحدة ان كفر بالعتق أو بالإطعام. فإن كفر بالصيام، فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين . وقال الشافعي رحمه الله : والعتق والإطعام سواء. ليس عليهما الا كفارة واحدة. وسواء طاوعته أو أكرهها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما أجاب السائل بكفارة واحدة ، ولم يسأله أطاوعته امرأته أو أكرهها ؟ ولو كان الحكم في ذلك مختلفا لما ترك رسول الله صلى عليه وسلم تبيين (39) ذلك . وهو قول داود وأهل الظاهر. وقد أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة وان وطئ . وقال أبو حنيفة وأصحابه ان طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة. وان أكرهها فعليه كفارة واحدة لاغير. ولا شيء عليها.

ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها ان طاوعته، القياس على قضاء ذلك اليوم، فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم، وجب عليها الكفارة عنه. واختلفوا فيمن جامع ناسيا لصومه، فقال الشافعي والثوري في رواية الأشجعي، وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأبو ثور واسحاق بن

<sup>39)</sup> والقاعدة الأصولية تؤيده. وهي ترك الاستفصال في حكاية الحال. مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم في المقال.

راهويه، ليس عليه شيء. لاقضاء، ولا كفارة ، بمنزلة من أكل كاسيا عندهم. وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وا برهيم. وقال مالك والليث بن سَعد والأوزاعي والثوري في رواية المعافى، (40) عليه القضاء، ولا كفارة. وروى مثل ذلك عن عطاء. وقد روى عن عطاء، أنه رأى عليه الكفارة مع القضاء . وقال، مثل هذا لاينسى. حدثنا عبد الوارث. حدثنا قاسم. حدثنا محمد بن الجهم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. قال: كنت اذا سألت عطاء عن الرجل يصيب أهله ناسيا ؟ لا يجعل له عذرا . ويقول: لاينسى هذا ولا يجهله . وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطيء ناسيا أو عامدا . عليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون عبد الملك . واليه ذهب أحمد بن حنبل . لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد . (41) واختلفوا أيضا فيمن أكل أو شرب ناسيا ؟ فقال الثوري وابن أبي ذئب والأوزاعي والشافعي وأبو ثور واسحاق وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وداود، لاشيء عليه ، ويتم صومه. وهو قول جمهور التابعين . وقال ربيعة وملك. عليه القضاء. وقال الأثرم، سمعت أبا عبد الله يسأل عين أكل ناسيا في رمضان ؟ فقال: ليس عليه شيء ، على حديث أبي هريرة . ثم قال أبو عبد الله، مالك زعموا أنه يقول عليه القضاء ، وضحك. وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن . حدثنا عبد الله

<sup>40)</sup> المعافي بضم الميم وفتح الفاء الممدودة. هو ابن عمران بن نفيل الأزدي الفهمي أبو مسعود. النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد لزم الثوري وتفقه به قال ابن سعد ، كان ثقة خيرا فاضلا صاحب سنة.

<sup>41)</sup> يرده ما ثبت في الصحيح من قول السائل، هلكت. وفي رواية، احترقت قال الحافظ في الفتح، استدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن المصيان المؤدي إلى ذلك. فكأنه جمل المتوقع. كالواقع وبالغ فمبر عنه بالماضي. وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي. وهو مشهور قول مالك والجمهور اهـ

ابن محمد، حدثنا محمد بن بكير. (42) حدثنا أبوداود. حدثنا موسى ابن اسماعيل، وحدثنا خلف بن القاسم، قال، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل ، قال، حدثنا أحمد بن على بن المثني، (43) قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اني كنت صائما، فأكلت وشربت ناسيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله أطعمك وسقاك أتم صومك .» (44) حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا سعيد، عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أكل أو شرب ناسيا فليمض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أكل أو شرب ناسيا فليمض في صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه » .(45) وروى عن جماعة في المفطر ناسيا بأكل أو شرب، أنه لا شيء عليه . منهم على رضي الله عنه ، وابن عمر ، وعلقمة وابرهيم وابن سيرين وجابر بن زيد. قال الأثرم، قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، رجل نسى

<sup>42)</sup> كذا بالأصل والصواب ، بكر ، وهو محمد بن بكر بن داسة التمار، صاحب أبي داود. ومن رواة سنه عنه وهو مسند البصرة ومحدثها. توفي سنة 346.

<sup>43)</sup> هو أبو يعلى صاحب المسند والمعجم وأحد شيوخ ابن حبان روى عنه كثيرا في صحيحه وقال عنه ، كان ثقة متقنا. وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس. وهذا اسناد في غاية العلو. توفي سنة 307.

<sup>44)</sup> هكذا رواه أبو داود. وهذا الرجل الـــائل هو أبو هريرة نفــه. جاه تعيينه في رواية الدارقطني. باسناد ضعيف.

<sup>45)</sup> رواه الشيخان وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أقطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة » وروى الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري مثله وأفتى به على وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر ولا مخالف لهم من الصحابة.

فجامع. فقال، ليس الجماع مثل الأكل. عليه القضاء والكفارة ناسيا مكان أو عامدا. لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، « وقعت على امرأتي، ولم يسئله النبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم تعمدت ؟.

قال أبو عبد الله، وظاهر قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت على امرأتي النسيان والجهالة فلم يسئله أنسيت أم تعمدت ؟ وأفتاه على ظاهر الفعل وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا. لاكفارة عليه. حاثا قتادة وحده. وأجمعوا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه. وانما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير، الا ابن وهب فإنه جعل عليه يومين. قياسا على الحج. وأجمعوا على أن من وطيء في يوم واحد مرتين أو أكثر: أنه ليس عليه الا كفارة واحدة . واختلفوا فيمن أفطر مرتين أو مرارا في أيام من أيام رمضان ؟ فقال مالك والليث والشافعي والحسن بن حي، عليه لكل يوم كفارة. وسواء وطيء المرة الأخرى قبل أن يكفر أو بعد أن يكفر وقال أبو حنيفة وأصحابه. اذا جامع أياما في رمضان. فعليه كفارة واحدة. مالم يكفر ثم يعود. وكذلك الآكل والشارب عندهم فان كفر ثم عاد. فعليه كفارة أخرى. قالوا، وان أفطر في رمضان. فعليه كفارتان. وروى آخر عن أبي حنيفة، إذا أفطر وكفر. ثم عاد فلا كفارة عليه لافطاره الثاني. اذا كان في شهر واحد . واختلف عن الثوري. فروي عنه مثل قول أبي حنيفة رواية أبي يوسف. وروى عنه غير ذلك وأما قوله في الحديث فأتى بعرق تمر فأكثرهم يرويه بكون الراء. والصواب عند أهل الاتقان فيه، فتح الراء. وكذلك قول أهل اللغة وقد زعم ابن حبيب مارواه عن مطرف عن مالك الا بتحريك الراء وبالفتح. قال: والعرق بتسكين الراء هوالعظم.

قال، وتأويل العرق بمتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعا. وهو ستون مدا، كذلك سمعت مطرفا وابن الماجشون. يقولان، قال عبد الملك بن حبيب وانما سمي العرق لضفره، لأن كل شيء مضفور، فهو عرق، ولذلك سمى المكتل عرقا. لأنه مضفور بالخوص. قال أبو كبير الهذلي.

نغزو فنترك في المزاحف من ثوى ونمر في العرقات من لم نقتل يقول، نأسرهم فنشدهم في العرقات يعني النسوع، لأنها مضفورة، قال، وكل شيء مصطف مثل الطير اذا صفت في السماء، فهي عرقة. لأنها شبهت بالشيء المضفور، وقال أحمد بن عمر ان (46) الأخفش، المكتل العظيم، فانما سمى عرقا، لأنه يعمل عرقة عرقة ثم يضم، والعرق الطريقة العريضة، لذلك سميت طرة الكتاب عرقة لعرضها، واصطفافها، وكذلك اذا مرت الطير مصطفة يقال، مرت بنا عرقة من طير، وكذلك اذا جاءت الخيل صفا، قيل، قد جاءت الخيل على عرقة واحدة . وقال غير الأخفش، يقال ، عرقة وعرق، كما يقال ، علقة وعلق.

## قال أبوعمر:

وكل ما ذكرنا من المسائل والتوجيهات في هذا الباب، موجودة المعنى في حديث ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، فلذلك ذكرناها. وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها، لتكمل الفائدة ويبين الحق على شرطنا. وبالله توفيقنا.

<sup>46)</sup> أحمد بن عمران بن سلامة الألهاني أبو عبد الله. الأخفش النحوي اللغوي. أصله من الشام وتأدب بالتراق. وقدم مصر . ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي ، روى عن وكيع وزيد بن الحباب. وصنف غريب الموطأ. وتوفى قبل سنة 250.

### حديث ثان لابن شهاب عن حبيد بن عبد الرحمن بن عوف

مالك عن ابن شهاب ، عن حديد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أفقق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة ، ياعبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة وان كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الريان » من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان » فقال أبو بكر ، يارسول الله ماعلى من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها ؟ قال « نعم وأرجوأن تكون (1) منهم ». تابع يحيى على توصيل هذا ، جماعة الرواة الا ابن بكير ، فانه أرسله (2) عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا. وقد أسنده جلة عن مالك ، منهم معن وابن المبارك. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر عبد الله بن محمد حدثنا جمفر بن محمد الفريا بي

<sup>1)</sup> رواه البخاري في كتاب الصيام من طريق معن عن مالك. ورواه في فضائل أبي بكر من طريق شعيب عن الزهري به ، ورواه سلم من طريق يونس، ومن طريق صالح بن كيسان، ومن طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري به. ورواه البخاري في الجهاد من طريق يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلنظ « من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب ؛ أي قل هلم » قال أبو بكر ، يارسول الله ذاك الذي لاتوى \_ بالقصر ، هلاك \_ عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم \* إني لأرجو أن تكون منهم » ورواه مسلم من هذا الطريق أيضاً.

قال الحافظ ، أخرجه الدارقطني في الموطأت من طريق يعيى بن بكير موصولا فلملة اختلف عليه فيه.

(3) حيثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا معن بن عيسى. حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة ياعبد الله هذا خير فمن كان من أهل المبلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ، فقال أبو بكر : بابي أنت وأمي ماعلى من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة ؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها ؟ قال « نعم وأرجو أن تكون منهم » حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا أبو الحسن على بن أحمد بن على الحربي الأنصاري. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا الحسين بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن مالك عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أنفق زوجين في الله نودي الى الجنة ياعبد الله هذا خير ، وذكر الحديث ، وليس هو عند القعنبي لا مرسلا، (4) ولا مسندا. وفي هذا الحديث من الفقه والفضائل. الحض على الانفاق في سبيل الخير، والحرص على الصوم. وفيه أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها. وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها

٤) الفريابي بكسر الفاء. نسبة إلى فرياب بلدة قرب بلغ. حافظ ثقة مأمون. رحل من الترك إلى مصر، وكان قاضي الدينور. قال ابن عدي ، كنا نشهد مجلس الفريابي وفيه عشرة آلاف أو أكثر ، توفى سنة 301 وقطع التحديث قبل موته بسنة. وحفر لنفيه قبرا. وله مصنفات.

<sup>4)</sup> قال الحافظ ، أخرجه الدارقطني من طريق القمنبي فلمله حدث به خارج الموطأ.

(5) في الأغلب. وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس. وأن أبا ببكر الصديق رضى الله عنه من ذلك القليل. وفيه أن من أكثر من شيء عرف به. ونسب اليه. ألا ترى إلى قوله «فمن كان من أهل الصلاة» يريد من أكثر منها. فنسب إليها. لأن الجميع من أهل الصلاة. وكذلك من أكثر من الجهاد. ومن الصيام. على هذا المعنى، ونسب اليه. دعى من بابه. ذلك والله أعلم . ومما يشبه ماذكرنا، ماجاوب به مالك رحمه الله العمرى العابد. وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد. كتب الى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل. ويرغب به عن الاجتماع اليه في العلم. فكتب اليه مالك، أن الله عز وجل قسم الأعمال. كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له في الصلاة، ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة، ولم يفتح له في الصيام، وأخر فتح له في الجهاد، ولم يفتح له في الصلاة . ونشر العلم وتعليمه. من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لى فيه من ذلك. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام . هذا معنى كلام مالك لأنى كتبته من حفظي، وسقط عنى في حين كتابتي أصلى منه وأما قوله «من أنفق زوجين» معناه عند أهل العلم. من أنفق شيئين من نوع واحد. نحو درهمين أو دينارين. أو فرسين، أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين، ومشى في سبيل الله خطوتين، أو صام بومين، ونحو ذلك كله، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار. وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال المر. لأن الأثنين أقل الجمع، ومن أعلى من روينا عنه هذا التفسير في زوجين. في هذا الحديث الحسن البصري رحمه الله.

<sup>5)</sup> كفا بالأصل والصواب غيره.

وحدثني أحمد بن فتح. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسا بوري. قال: حدثني عمي أبو زكرياء يحيى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: انبانا هشام عن الحسن. قال: حدثني صعصعة بن معاوية. قال: لقيت أباذر وهو يقود بعيراله. في عنقه قربة. فقلت يا أباذر مالك ؟ قال: لي عمل. قلت جدثني حديثا سعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «مامن مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا أدخلهما الله بفضل رحمته أياهم الجنة وما من مسلم أنفق زوجين من ماله في سبيل الله الا ابتدرته حجبة الجنة، قال: فكان الحسن يقول: زوجين درهمين. دينارين، عبدين، من كل شيء اثنان. (6) وفي هذا الحديث دليل على أن للجنة أبوا با، وقد قيل، أن أبواب الجنة ثمانية، وأبواب جهنم سبعة.

<sup>6)</sup> الحديث رواه أحد في المسند من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن صعصة بن معاوية قال ، أتيت أباذر. قلت ، ما بالك ؟ قال ، لي عملي. قلت ، حدثني . قال ، نعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث الاغفر لهما » قلت ، حدثني قال ، نعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده » قلت ، وكيف ذاك ؟ قال ان كانت رجالا فرجلين وان كانت ابلا. فبميرين وإن كانت بقرأ فبقرتين وبواه من طريق قرة عن الحس. حدثني صعصمة بن معاوية قال ، انتهيت إلى الربذة فإذا أنا بأبي ذر. قد تلقاني برواحل قد أوردها ثم أصدرها. وقد علق قربة في عنق بمير منها. ليشرب ويسقى أصحابه وكان خلقا من أخلاق العرب. قلت ، يا أباذر مالك ؟ قال ، لي عملي. قلت ، ايه يا أباذر ماسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؟ قال ، سمعته يتول « من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبة الجنة » قلت ، ما هنان الزوجان ؟ قال ، ان كانت رجالا فرجلان وان كانت خيلا ففرسان وان كانت ابلا فيميران. حتى عد أصناف المال كله. فأبوذر أول من فسر « زوجين » وهو أعلى من الحسن.

أجارنا الله من جهنم، وأدخلنا الجنة برحمته آمين. وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن واللغة، ان الواو في قوله عز وجل (وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها وقتحت أبوابها) فذكر ذلك بالواو، وقال في جهنم (قتحت أبوابها) بلا واو، قال، فالواو في ذكر الجنة هي واو الثمانية. (7) لأن للجنة ثمانية أبواب، فمن هناك ذكرت الواو في ذلك، وواو الثمانية عندهم معروفة، من ذلك قول الله عز وجل الواو في ذلك، وواو الثمانية عندهم ناسائحون الراكمون الساجدون التاثبون العابدون الحامدون السائحون الراكمون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر) (8) فأدخل الواو في المنة الثامنة دون غيرها.

ومن ذلك قوله عز وجل (عسى ربه ان طلق ان يبد له أزواجا خيرا منكن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات (9) وأبكارا) فأدخل الواو في الصفة الثامنة . (10)

 <sup>7)</sup> قال ابن هشام في المغنى ، واو الثمانية. ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري. ومن
النحويين الضعفاء كابن خالويه. ومن المفسرين كالثملبي. وزعموا أن العرب إذا عدوا
قالوا ، ستة. سبعة وثمانية. ايذانا بأن السبعة عدد تام. وأن ما بعدها عدد مستأنف اهـ

<sup>8)</sup> سورة التوبة ـ أية 112.

<sup>9)</sup> حورة التحريم ـ أية 5.

<sup>10)</sup> قال ابن المنير ، ذكر لي الثيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب كان يمتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بمض ضعفة النحاة واو الثمانية . لأنها ذكرت مع الصفة الثامنة. فكان الفاضل يتبجع باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة وهي آية التوبة. وآية الكهف. وآية الزمر . قال ابن الحاجب ، ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نف إلى أن ذكره يوما بحضرة أبي الجود النحوى المقري. فبين له أنه واهم، وأن الواو ذكرت في الآية، لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد بخلاف ما قبلهما من الصفات. فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه، وقال ، أرشدتنا يا أبا الجود. وقال ابن هشام ، لو كان لواو الثمانية واستحسن ذلك منه وقال ، أرشدتنا يا أبا الجود وقال ابن هشام ، لو كان لواو الثمانية حقيقة. لم تكن آية الزمر منها. إذ ليس فيها ذكر عدد البتة. وإنما فيها ذكر الأبواب.

فسوا هذه الواو . واو المانية ومنها عندهم قول الله عز وجل (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رَحْيها بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم (11) كلبهم) وما قالوا من ذلك عندى حسن . وقد كان بعضم يقول ، إن الواو في قوله (ثيبات وأبكاراً)لست واو الثمانية . ولا وجه لما أنكر من ذلك . والله أعلم . وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ . قال ، حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة قال ، حدثنا أبو مصعب . قال ، حدثنا أبرهيم بن محمد بن ثابت ، عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني . عن عمر بن الخطاب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من توضأ فأسبغ وضوءه ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك فأسبغ وضوءه ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله صادقا من نفسه أو من قلبه شك أيهما قال ، فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة يدخل من أيها شاء » هكذا قال . فتح له من أبواب الجنة

وذكر أبو داود. عن حسين بن على (12) البسطامي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا (13) حيوة بن شريح، قال: حدثنا أبو عقيل، (14) عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر، قال: قال لي عمر بن

<sup>11)</sup> سورة الكهف . آية 22.

<sup>12)</sup> كذا بالأصل. والصواب ، عيسى، وهو حسين بن عيسى بن حمران أبو علي الطائي البسطامي بكسر الباء. روى له الستة إلا ابن ماجه توفى سنة 247.

<sup>13)</sup> حيوة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الواو ابن شريح بالتصغير ابن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري. ثقة ثبت فقيه زاهد قال ابن حبان ، كان مستجاب الدعوة , وى له الستة توفى سنة 158.

<sup>14)</sup> أبو عقيل اسمه زهرة بضم الزاي ابن معبد التيمي المدني. كن مصر. ثقة مستقيم الحديث.

قال أبو محمد الدارمي ، زعموا أنه كان من الأبدال روى له المخاري والأربعة. توقى بالاسكندرية سنة 135 وأبن عبه مجهول

الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء فقال: أشهد أن لاإله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء » ليس هذا الحديث عند جماعة من رواة مصنف أبي (15) داود وحدثني محمد بن ابرهيم. قال: حدثنا مجمد بن معاوية. قال: حدثنا أحمد بن شعيب. قال: أنبأنا محمد بن على بن حرب. قال: حدثنا زيد بن حباب (16)، قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن ربيعة بن يزيد. عن أبي ادريس الخولاني. وأبي عثمان، عن عقبة بن عامر، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها (17) شاء" هكذا في هذه الأخبار كلها. من الجنة. وقد جاء في غير هذه الأسانيد في خبر عمر هذا. «قتح له ثمانية أبواب الجنة، ليس فيها ذكر من والله أعلم.

أخبرنا عبيد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الله ابن مسرور، قال:

<sup>15)</sup> هو موجود في نسختنا. لكن بلفظ « فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ، ليس فيه لفظ « من » .

<sup>16)</sup> حباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة.

<sup>17)</sup> هكذا هو في سنن النسائي لكن بغير لفظ من. وكذا أخرجه مسلم من حديث عقبة عن عمر. ومن حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وحلم وكذلك رواه ابن ماجه من حديث أنس. ويظهر أن زيادة من . تصرف من بعض الرواة.

حدثنا عيسى بن مسكين. قال حدثنا محمد بن سنجر (18) قال، حدثنا عبد الله بن صالح، قاله حدثني معلوية بن صالح، عن أبي (19) عثمان. عن جبير، وربيعة بن يزيد. عن أبي ادريس الخولاني (20) جميعا. عن عقبة بن عامر، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « مّامن أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول: أشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». فعلى هذا اللفظ. أبواب الجنة ثمانية. كما قالوا. وكذلك ماحدثنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا الجنة ثمانية. كما قالوا. وكذلك ماحدثنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا محمد ابن سعيد. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور، قال: حدثنا محمد ابن سنجر، قال: حدثنا عاصم بن على، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي الحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مامن رجل يتوضأ الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مامن رجل يتوضأ

<sup>(18)</sup> محمد بن سنجر، هو ابن عبد الله بن سنجر أبو عبد الله حافظ كبير صاحب المسند وله مسند على. قال ابن أبي حاتم ثقة. وقال ابن سنجر، رحلت ومعي المحق الكوسج، ومعي تسعة آلاف دينار، فكان المحق يورق لي ويتزوج في كل بلد وأنا أؤدى عنه المهر. وهو من جرجان، واستوطن مصر وبها توفى سنة 258. ولم يقف الذهبي على مسنده فلذلك قال ، يعز وقوع حديثه لنا. مع أنه كان موجوداً بالأندلى، وهو من مرويات المؤلف وابن حزم وغيرهما من الحفاظ . وأخبر المؤلف أن مسند ابن سنجر مشرون جزءا وأنه قرأه على عبيد بن محمد، وقالم بن محمد، ولا بن سنجر كتاب المين يقع في سنة أجزاه، أخذه المؤلف وابن حزم عن أبى عمر الطلمنكى.

<sup>19)</sup> أبو عثمان ليس هو النهدي. واختلف فيه فقال أبو بكر بن منجويه يشبه أن يكون سعيد بن هاني، الخولاني المصري. وقال ابن حبان ، يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرحبي وقال النووي ، وقع في سنن أبي داود ، عن أبي عثمان وأظنه سعيد بن هاني، وهذه الجملة ليست في نختنا. فلملها وقمت في نخته وهي ترجح قول ابن منجوبه.

<sup>20)</sup> جميَّما يمني أن جبيرا وأبا ادريس. روياه عن عقبة.

فيسبغ الوضوء فيقول؛ أشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك اله وأن محمداً عبده ورسوله الا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ». وقد روينا من حديث مالك في هذا الباب حديثا غريبا. حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أحمد القاضي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن بحير بن يسار. حدثني أبي، حدثنا مالك. عن صفوان بن سليم. عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن أحد ينفق زوجين من ماله الادعى من أبواب الجنة الثمانية ياعبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان » لا يصح هذا الاسناد عن ملك. ومحمد بن عبد الله بن بحير، وأبوه. يتهمان بوضع الأحاديث والأسانيد.

وقد ذكر البزار عن حاجب بن سليمان. حدثنا وكيع. حدثنا الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن للجنة بابا يدعى الريان يدخل منه الصائمون فاذا أدخل آخرهم (21) أغلق». وأما قوله صلى الله عليه وسلم «ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان». والريان فعلان من الرى . وفى الحديث دليل على أن من صام يومين محتسبا بهما وجه الله.

<sup>21)</sup> رواه البخاري. بلفظ « ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال ، أين الصائمون ا فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد » ورواه سلم والاربعة إلا أبا داود. ورواه الجوزئي في صحيحه بلفظ « ان للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون ».

يعطش فيهما نفسه. سقاه الله وأرواه بوم القيامة وانما قلنا يومين. ولم نقل يوما واحدا. وان كان جاء في غير هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم «من أنفق روجين في سبيل الله» ثم قال. «وان كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» ومن أرواه الله يوم القيامة. لم يظمأ ولم ينل بؤسا. وتلك حال من غفر له. وأدخل الجنة برحمة الله لاحرمنا الله ذلك برحمته آمين . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «للجنة باب يقال له الريان لايدخل منه الا الصائمون» وهذا مما يدل أيضا على أن للجنة أبوابا (22) وفي حديثنا هذا أيضا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. وأنه من أهل الجنة. وأنه ممن جمع له الأعمال الصالحة، وانه ينادى يوم القيامة من جميع وأبواب الجنة. لتقدمه في أعمال البر، ورجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين (23) إن شاء الله. ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: اعطاؤه وسلم يقين (23) إن شاء الله. ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: اعطاؤه

<sup>(22)</sup> في مند أحمد من حديث أبي هريرة « لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل فلأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان » الحديث ورواه ابن أبي شيبة أيضاً وانناده صحيح والمذكور في حديث الترجمة أربمة باب الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. قال المحافظ، وبقي من الأركان الحج. فله باب بلا شك وأما الثلاثة الأخرى. فمنها باب المافين عن الناس، رواه أحمد عن روح بن عبادة عن أشمت عن الحسن مرسلا « أن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة » ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لاحاب عليه ولا عناب. وأما الثالث فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي ما يوميه إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم قال ، ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها. أبوا با من داخل أبواب الجنة الأصلية. لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية اه.

<sup>23)</sup> وقع التصريح بوقوع ذلك لأبي بكر. فقد روى ابن حبان في صحيحه حديث ابن عباس وفيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. بقوله • أجل وأنت هو ياأب بكر ه.

ثواب العاملين، ونيله ذلك والله أعلم حدثني أحمد بن قاسم بن لحبد الرحمن، قال، حدثنا بحيى بن عبد المرين، قال، حدثنا بحيى بن عبد العزيز، قال، حدثنا نعيم (24) بن العزيز، قال، حدثنا نعيم (14) بن المام عن أنس ابن مالك. قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال «من صام اليوم 4 فقال أبو بكر، أنا. قال «من تصدق اليوم أنه قال، أبو بكر، أنا. قال «من عاد اليوم مريضا 4 قال أبو بكر، أنا. قال «فمن شهد اليوم جنازة 4 قال أبو بكر، أنا فقال أبو بكر، أنا فقال أبو بكر، أنا فقال أبو بكر، أنا فقال «وجبت لك».

قال أبو عمر:

يعني الجنة. فهنيئا له رضي الله عنه الجنة. وعن جماعة الصحابة.

<sup>24)</sup> كنا بالأصل، والصواب، يغنم بمثناة تحتية بعدها غين معجمة ابن سالم بن قنبر. ضعيف متروك. قال ابن حبان، كان يضع على أنس بن مالك. وقال ابن يونس، حدث عن أنس فكنب. وقد تساهل المؤلف بايراد هنا الحديث. لأنه ذكره استطرادا. لا استشهادا. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة. وموضوع الكلام هنا، أنه يدعى من أيواب الجنة كلها. وقد ثبت ذلك في حديث ابن عبلى وفي معنى الحديث الذي أورده المؤلف، مارواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة. قال، قال رسول الله عليه وسلم « من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ » قال أبو بكر، أنا. قال «من ألمب منكم اليوم مريضاً ؟ » أنا. قال « من أطعم منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر، أنا. قال و بكر، أنا. قال و بكر، أنا. قال و بكر، أنا. قال ابو بكر، أنا. قال و بكر، أنا. قال و بكر، أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما اجتمعت هذه الخصال قلط في رجل إلا دخل الجنة » فالحديث عام. وكذب يغنم فجعله خاصا بأبي بكر رضي الله عنه.

حديث ثالث لابن شهاب عن حميد يسند من وجوه

مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال « لولا أن يشق على أمته لامرهم بالسواك مع كل وضوء » هذا الحديث يدخل في المسند (1). لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه اللفظ (2). وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. وممن رواه كذلك كما رواه يحيى. أبو المصعب (3) وابن بكير (4) والقعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن نافع. ورواه معن بن عيسى وأيوب (5) بن

أي المرفوع. لأن اصطلاح المؤلف في المسند ، أنه المرفوع. انظر ج 1 ص 22.21 من
 هذا الكتاب وهو المنقول عنه في كتب المصطلح.

يعني أن لفظ أبي هريرة . يعل على الرفع. لأن الضمير في فعل أمرهم يعود على النبي صلى الله علية وسلم.

<sup>3)</sup> أل زائدة. للمع الأصل وأبو مصعب هو أحمد بن القاسم بن العارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. روى الموطأ عن مالك ورواها عنه أبو اسحق الواسطي . روى له الستة وقدمه الدارقطني في الموطأ على يحي بن بكير ـ توفى سنة 242 وله 99 سنة .

<sup>4)</sup> هو يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي مولاهم . أبو زكريا المصري . روى له الشيخان. وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه النسائي. ولد سنة 159 وتوفى سنة 231 قال ابن معين ، سمع يحي بن بكير الموطأ بعرض حبيب كاتب مالك . وكان شر عرض كان يتصفح ورقتين ثلاثة . وقال ابن حبان في الضعاء في ترجمة حبيب وسماع ابن بكير وقتيبة. كان بعرض حبيب وقال مسلمة بن قاسم تكلم في ابن بكير لأن سماعه من مالك . إنما كان بعرض حبيب أما يحي بن يحي بن بكير التميمي الحنظلي أبو زكرياه . وأوى الموطأ أيضا عن مالك . فهو خراساني نيسابوري. روى له الشيخان ولد سنة 142 وتوفى سنة 226 وليس مرادا هنا.

أيوب بن صالح بن سلمة الحرائي المخزومي أبو سليمان المدني. روى عن مالك الموطأ . ضعفه ابن ممين . وقال ابن عدى ، روى عن مالك مالم يتابعه عليه أحد وقال المؤلف ، ليس بالمشهور ولا يحتج به.

صالح وعبد الرحمن بن مهدي وحوثرة (6) وأبو قرة موسى(7) بن طارق واسماعيل بن أبي اويس ومطرف بن عبد الله اليساري (8) الأصم وبشر ابن (9) عمر وروح (10) بن عبادة وسعيد بن عفير (11) عن مالك وسحنون (12) عن ابن القاسم عن مالك باسناده عن أبي هريرة، أن

<sup>6)</sup> حوثرة. يحاد مهملة ومثلثة مفتوحتين. بينهما واوساكنة هو ابن محمد بن قديد المنقري. أبو الأزهر البصري الوراق. صحح له ابن خزيمة ووثقه ابن حبان. روى عن ابن عيينة والقطان وابن مهدى وغيرهم وروى عنه ابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة والطبري وغيرهم توفى سنة 256.

<sup>7)</sup> موسى بن طارق اليماني الزبيدي. قاضي زبيد أبوقرة. صاحب كتاب السنن في مجلد وهو من شيوخ أحمد واسحق بن راهويه. روى له النسائي. وهو ثقة.

هو مطرف بوزن معلم ابن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليسارى أبو
 مصعب المدني الأصم ابن أخت مالك . ولد سنة 137 وتوفى سنة 220 روى له البخاري
 والترمذي وابن ماجه.

 <sup>9)</sup> بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي أبو محمد البصري.
 روى عن شعبة ومالك وغيرهما. روى له الستة. وتوفى سنة 207.

<sup>10)</sup> روح بوزن سهل ابن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري روى عن مالك والأوزاعي وغيرهما . وروى له السنة . كان سريا . يتحمل الحمالات وكان كثير الحديث قال على بن المديني ، نظرت لروح في أكثر من مائة ألف حديث كتبت منها عشرة آلاف وقال الخطيب ، صنف الكتب في السنن ، والأحكام وجمع التفسير . توفي سنة 205.

<sup>(17)</sup> سعيد بن كثير بن عفير - مصغر - بن مسلم الأنصاري مولاهم أبو عثمان المصري - روى عن الليث ومالك وا بن لهيمة وغيرهم ، وروى له الشيخان والنسائي. كان من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب ، ماثرها ووقائمها، والمناقب والمثالب وكان أديباً فصيح اللسان ، حسن البيان ، لاتمل مجالسته. ولا ينزف علمه تحامل عليه الجوزجاني بغير حق لأنه ناصبي ، وسعيد مصري ، والمصريون معروفون بحبهم لآل البيت ، ولد حيد سنة 146 وتوفي سنة 226.

<sup>12)</sup> سعنون ـ بفتح السين وضعها ـ لقب عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، روى المدونة عن ابن القاسم سمع من ابن وهب وسفيان بن عيينة ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وحفص بن غياث وأبي داود الطيالسي ويزيد بن هرون والوليد بن مسلم وغيرهم وأدرك مالكاً لكن لم يلقه ولد سنة 160 وتوفى سنة 240 أفرد ترجمته الحافظ أبو العرب الإفريقي، بكتاب سماه ، فضائل سعنون ، وقال ، كان ثقة

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لولا أن يشق على أمتي لامزتهم بالسواك مع كل وضوء ». وبعضهم يقول « مع كل صلاة ». وكذلك رواه على بن (13) داود عن ابن بكير والصحيح عن ابن بكير في الموطأ ماذكرنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم. قالا، حدثنا قاسم بن أصبغ قال، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا ابن أبي أويس (14) قال، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله وسلم قال « لولا أن الشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ». حدثنا على بن ابراهيم قال ، حدثنا حسن بن رشيق (15) قال ، حدثنا أبو العلاء محمد ابن أحمد بن جعفر، الكوفي قال ، حدثنا أحمد بن صالح. قسال ابن أحمد بن على بن أبي أويس وعبد الله بن وهب، وقرأته على ابن نافع قالوا، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاقه (16) ولم

<sup>13)</sup> على بن داود بن يزيد التميمي القنطرى أبو الحن البغدادي. من رجال ابن ماجة. وثقه ابن حبان والخطيب في تاريخ بغداد توفي سنة 262

<sup>14)</sup> أبن أبي أويس هو اسمعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك أبو عبد الله ابن أبي أويس ابن أخت مالك وصهره. وثقه أبو حاتم وابن حبان وقال أحمد لا بأس به ورمى بالكنب وضعف المقل والخنة والطيش حتى قال النسائي عنه ، ليس بهقة. لاعترافه بأنه كان يضع الحديث لأهل المدينة. إذا اختلفوا في شيق فيما بينهم وقال الحافظ ، حصل منه ذلك في شبابه ثم تاب توفي سنة 226.

<sup>15)</sup> الحسن بن رشيق المسكري المصري . قال الدارقطني ، شيخنا ثقة لا بأس به وكذا وثقه منصور بن على الأنماطي. وأبو المباس النحال.

<sup>16)</sup> رواه البخاري بهذا اللفظ عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . لكن ذكره الراوي بصيغة الشك ، لولا أن أشق على أمتي . أو لولا أن

يرفعه ابن وهب ولا ابن نافع. وحدثنا محمد بن ابرهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب (17) قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر. وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقري. قال حدثنا ادريس بن علي بن اسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسا بوري قال حدثنا محمد بن يحيى وابرهيم ابن مرزوق قالا حدثنا بشر بن عمر، قال، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوع.» (18)

أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ، ورواه معن بن عيسى في العوطاً بلفظ « عند كل صلاة » وكذا رواه النسائي عن قتيبة عن مالك والبزار من طريق روح بن عبادة عن مالك . تابعه غيان بن عيينة عن أبي الزناد. كذلك رواه الدارمي وسلم وللحديث طرق عن زيد بن خالد الجهني . عند الترمذي وصحه . وعن على. عند أحمد والبزار باسناد رجاله ثقات. وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش ورجل من الصحابة. عند أحمد بأسانيد رجالها ثقات. وعن عائشة. عند البزار باسناد ضعف وعن ابن عباس . عند البزار والطبراني باسناد ضعف وعن العباس وابن عمر عند الطبراني باسنادين ضعيفين وعن غيرهم من الصحابة يزينون على ثلاثين، وقد أورده سيدي محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر. وللحافظ أبي نعيم كتاب السواك . روى فيه أحاديث كثيرة، في فضل السواك.

<sup>17)</sup> هو النمائي، صاحب المنن

<sup>18)</sup> بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة في صحيحه عن روح بن عبادة عن مالك بالسند المذكور هنا وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ « عند كل وضوء » ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بالسند واللفظ المذكورين هنا. ورواه أحمد أيضا من طريق سعيد بن أبي هلال عن الأعرج عن أبي هريرة . بلفظ « مع الوضوء » ورواه الحاكم من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ « لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء » وصححه على شرط الشيخين وواقه الذهبي ورواه الطبراني في الأوسط باسناد حسن عن علي، بلفظ « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » وأحاديث السواك متواترة. كما سقت الإشارة اليه . في التعليقة السابقة .

في هذا الحديث اباحة السواك في كل الأوقات لقوله « مع كل وضوء ». « ومع كل صلاة ». والصلاة قد تجب في أكثر الساعات بالعشي والهجير والغدوات. (19) وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستاك وهو صائم (20). وعن عبر وابن عباس وأبي هريرة وعلائة. وكره مالك وأصحابه والعسن بن يحي السواك الرطب للسائم (21) واجازوا اليابس منه في كل الأوقات للصائم. وقال

<sup>19)</sup> العشى آخر النهار، والهجير، وسط النهار من زوال الشمس الى العصر، والغنوات بفتح الغين والعال جمع غنوة كسجدة. وهي من النجر الى الشريق.

روى أحمد وأبود اود والترمذي عن عامر بن ربيعة قالى ، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم . مالا أحمي أو أعدد حسه الترمذي وعلته البخاري بعينة التضعيف لأن في سنده علمم بن عبيد الله . ضعفه البخاري وغيره . ولكن يشهد له مارواه ابن ماجه والدارقطني من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خير خصال الصائم السواك » مجالد ضعيف لكن حين حديثه الذهبي في جزء الدينار وقال أحمد بن منبع في مسنده ، حدثنا الهيثم بن خارجة ثنا يجيى بن حمزة عن التعمان بن المنفر عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم . هذا اسناد حسن وروى الدارقطني عن أبي اسحق الخوارزمي قال ، سألت عاصماً الأحوال ، أيستاك الصائم ؟ قال ، نعم . قلت ، برطب السواك ويابه ؟ قال ، نعم . قلت ، أبه المحدة الخوارة عن أنس بن ماقك عن النبي صلى الله عليه وسلم وآخره؟ قال نعم قلت ، عمن ؟ قال ، عن أنس بن ماقك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني ، أبه اسحة الخدان من ضعفه .

قال الدارقطني أبو اسعق الغوارزمي ضعيف

<sup>721</sup> قال البخاري ، باب سواك الرطب للصائم . قال الحافظ ، أشار بهذه الترجمة الى الرد على البخاري و باب المحافظ ، أشار بهذه الترجمة الى البعد على المحافظ أبي حمزة المعالمين قال ، أتى ابن سيرين رجل فقال ، ماترى في السواك للصائم ؟ قال ، لا بأس به قال ، أنه جريد وله طعم ؟ قال ، والماه له طعم . وأنت تمضمض به

الثوري وأبو حنيفة والليث: لا بأس بالسواك الرطب للصائم. وكذلك قال الشافعي الا أنه قال، أكرهه بالعشي للخلوف (22) وقال ابن علية (23) السواك سنة للصائم والمفطر، والرطب واليابس في ذلك سواه. لأنه ليس بمأكول ولا مشروب. حدثنا خلف حدثنا علي بن الحسن بن عبد الله حدثنا على بن داود حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك»(24) وحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن عبد الله ابن زكريا ابن حيويه. حدثنا أحمد بن عمرو بن (25) عبد الخالق. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف حدثنا روح بن عبادة أحمد بن عبد الله عليه وسلم قال «لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم رسول الله عليه وسلم قال «لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

وفي هذا الحديث أدل الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه وفيه أيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه.

<sup>22)</sup> روى الطبراني عن خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال • إذا صمتم فاستاكوا بالفداة ولا تستاكوا بالعشى فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي الا كان له نور بين عينيه يوم القيامة • في سنده كيسان أبو عمر القمار. ضعفه أحمد وابن معين والساجي، وقال الدارقطني، ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>23)</sup> هو اسمعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري. وعلية بالتصغير أمه. وقيل ، جدته أم أمه ، قال شعبة ، هو ربحانة الغقهاء وقال أيضاً ، سيد المحدثين روى له الستة ، ولد سنة 110 وتوفى سنة 194 وكان يقول ، من قال ، ابن علية. فقد اغتابني،

<sup>24)</sup> رواه البخاري في كتاب التمني من صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة. بهذا اللفظ أيضاً.

<sup>25)</sup> هو البزار العافظ المشهور، صاحب المسند المعلل.

قال الله عز وجل (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم (26) العسر) ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين الا اختار أيسرهما مالم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه (27). وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، وقال الأوزاعي رحمه الله أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين، وقال الأوزاعي، السواك شطر الوضوء وقال، وركمة على أثر سواك أفضل من سبعين ركمة بغير سواك. وقال يحيى بن معين؛ لا يصح حديث الصلاة باثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو (28) باطل. وقال الشافعي، أحب السواك

<sup>26)</sup> أية (185) سورة البقرة. وهذه الآية تدل على امتناع التكليف بالمحال. لأن الله تعالى أخبر أنه لا يريد بنا العسر. والمحال أشد العسر فالتكليف به ممتنع. لأن مالا يريده الله . يمتنع وقوعه . ومثلها في الدلالة على هذا المعنى آية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) آية 6 سورة المائدة والذين أجازوا التكليف بالمحال. غفلوا عن هاتين الآيتين. ولا أعرف قولا للأشعرية. أضف من هذا القول. والعجيب أنهم قالوا ، لاتتعلق القدرة بالمحال. فأصابوا. وبينت وجه اصابتهم في رسالتي « رفع الإشكال عن مسألة المحال ، أبطلت فيها قول ابن حزم ومن قلده. ثم أجازوا التكليف بالمحال . فتناقضوا.

<sup>27)</sup> في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ، ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا أخذ أيسرهما مالم يكن اثما فإن كان اثما كان أبعد الناس منه. وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه ،

ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن لله فيه سخط

<sup>28)</sup> لعل أبن معين لم يقف على طرق الحديث التي يتعذر الحكم عليه بالبطلان مع وجودها. فروى أحدد وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار والحاكم والدارقطني من طريق ابن اسحق ومعاوية بن يحيى الصدفي كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً » معاوية ضعف، وابن اسحق ثقة لكنه مدلس ورواه الخطيب في

للصلاة عند كل حال تغير فيها الغم نحو الاستيقاظ من اليوم والأزم (29) وكل ما يغير الغم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » قال الشافعي، ولو كان واجبا لأمرهم، شق أو لم يشق، وروينا من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (30) » وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الغم ويصبغه لما فيه من الشبه بزينة النساء والسواك المندوب اليه. هو المعروف عند العرب وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاراك والبشام (31)

المتفق والمفترق من طريق سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة . وابن لهيعة مدلس ورواه أبو نعيم من طريق فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عائشة. وفرج ضعيف وروى أبو نعيم في كتاب السواك عن جابر قال قال رسول الله عليه وسلم « ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » قال الحافظ المنذرى ، اسناده حسن وروى أبو نعيم في كتاب السواك أيضا عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لأن أصلى ركعتين بسواك أحب الى من أن أصلى سبعين ركعة بغير سواك » قال المنذرى ، اسناده جيد لكن عزا الحافظ أبن حجر هذين الحديثين وحديث أبن عمر بمعناهما الى أبي نعيم أيضاً . متعقبا كلام ابن معين وقال ، أسانيدها معلولة فالحديث بمجموع هذه الطرق يبلغ رتبة الحسن.

<sup>29)</sup> الأزم بوزن الصوم ومعناه امساك عن طعام وكلام ونحوهما.

<sup>30)</sup> رواه أحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعلقه البخاري بصيغة الجزم، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بزيادة «ومجلاة للبصر» وروى ابن ماجه من حديث أبي أمامة « تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » واسناده ضعيف ورواه أحمد عن ابن عمر وفيه ابن لهيعة وأبو نعيم عن أنس وهو ضعف

<sup>37)</sup> البشام بوزن الكلام. شجر طيب الربح. يستاك به. قاله في النهاية. روى الطبراني بالناد حسن عن أبي خيرة به بفتح الخاه والعبدي الصباحي وبضم الصاد وقال ، كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله عليه ولم فزودنا الأراك نستاك به فقلنا ، يارسول الله عندنا الجريد. ولكن نقبل كرامتك وعطيتك فقال « اللهم اغفر لعبد القيمي إذ أسلموا طائمين غير مكرهين » وروى ابن منده في الصحابة من طريق أبي وهب الغافقي عن عمر وبن شراحيل المعافري عن أبي زيد الغافقي قال قال رسول

وكل ما يجلو الأسنان اذا لم يكن فيه صغ ولون. فهو مثل ذلك ماخلا الريحان (32) والقصب فإنهما يكرهان. وقالت طائفة من العلماء، ان الأصبع تغني (33) من السواك وتأول بعضهم في الحديث المروي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه (34) بالسواك؛ أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه ويستجزى بذلك من السواك والله أعلم.

- 32) قال الحارث بن أبي أامة في منده : حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان. وقال « أنه يحرك عرق الجذام » ضمرة تابعى فالحديث مرسل ضعيف الإسناد.
- (33) لما رواه الدارقطنى وابن عدى والبيهتي من طريق عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يجزى من السواك الأصابع » قال الحافظ ابن حجر ، في اسناده نظر . وقال الضياء المقدسي ، لا أرى بسنده بأسا وله طريق عن عائشة. عند ابن عدى والطبراني وأبي نميم ، وفيه المثنى بن الصباح متروك وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف عن أبيه عن جده ، عند أبي نميم ، وكثير متروك أيضاً . وروى الطبراني من طريق الوليد بن سلم حدثنا عبسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عن عائشة . قلت ، يارسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال « يدخل أصبعه في فيه » وعيسى ضعيف « «نعم» قلت ، كيف يصنع ؟ قال « يدخل أصبعه في فيه » وعيسى ضعيف «
- 34) في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتبجد يشوص فاه بالسواك. يشوص بوزن يقول، وفيه تأويلات ذكر المؤلف أحدها. وهو ضعيف. يرده قوله ، بالسواك والثاني ، يدلك أسنانه عرضا بالسواك. قاله ابن الأعرابي وابراهيم الحربي والخطابي، وهو الراجح المتعين هنا. والثالث ، يغسل قاله كراع والهروي، والرابع ، ينقي أسنانه، قاله أبو عبيد والداودي.

الله صلى الله عليه وسلم « الأسوكة ثلاثة : أراك فإن لم يكن أراك فعنم، فإن لم يكن عنم فبطم » قال أبو وهب ، العنم الزيتون. قال ابن منده حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه وروى الطبراني في الأوسط وعنه أبو نعيم في كتاب السواك باسناد ضعيف عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي » وتفسير العنم بالزيتون غريب ما أراه يصح والمعروف في كتب اللغة أن العنم شجر لين الأغصان . تشبه به بنان الجواري والبطم ـ بوزن قفل وكتب الحضراء أوشجرها ذكروا لثمرة فوائد طبية تنظر في كتب المفردات والنباتات .

### حديث رابع لابن شهاب عن حميد مسند

ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عد الرحمن بن عوف ، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول ، ياأهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم « هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر (1) ».

### قال أبو عمر ،

لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء . ليس بفرض صيامه ولا فرض الا صوم رمضان. وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم عاشوراء . لأنه لم يخصه بقوله صلى الله عليه وسلم « وأنا صائم » الا لفضل فيه . وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحنة . حدثنا سعيد بن نصر قال ثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى (2) قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن يزيد قال سمعت ابن عباس يقول ماعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على

<sup>1)</sup> رواه البخاري عن القعنبي. ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك. ورواه مسلم من طريق يونس. ومن طريق سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهرى به ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أيضاً. ورواه الأوزاعي عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ورواه النعمان بن راشد عن الزهرى عن السائب بن يزيد. كلاهما عن معاوية. قال النسائي، والمحفوظ رواية الزهرى عن حميد بن عد الرحمن

حامد بن يحيى بن هاني، البلخي أبو عبد الله. ثقة حافظ روى عنه أبو داود وغيره.
 قال أبن حبان في الثقات ، كان ممن أفنى عمره في مجالـة ابن عييـة وكان من أعلم
 أهل زمانه بحديثه توفى بطرسوس في رمضان سنة 242.

الأيام الا هذا اليوم . يعني يوم عاشوراء . (3) وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره فإن هذه اباحة وردت بعد وجوب (4) وذلك أن طائفة من العلماء قالوا إن صوم يوم عاشوراء . كان فرضا . ثم نسخ بشهر رمضان ، فلهذا ما أخبرهم بهذا الكلام . واحتجوا بحديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان صيام عاشوراء . قبل أن ينزل رمضان ، الحديث رواه ابن عيينة وجماعة عن ابن شهاب وقد ذكرنا عن ابن شهاب في باب حديثه عن عروة في المواقيت أنه كان قد فرض الصيام بالمدينة قبل بدر . يعني صيام شهر رمضان . حدثنا عبد فرض الصيام بالمدينة قبل بدر . يعني صيام شهر رمضان . حدثنا عبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يغرض رمضان (5) وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول

<sup>(3)</sup> رواء عبد الرزاق وأحمد والشيخان بزيادة « وهذا الشهر » يعنى رمضان وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس ليوم فضل على يوم في الصيام الا يوم عاشوراء ولا لشهر فضل على شهر في الصيام الا شهر رمضان » رجال اسناده ثنات .

<sup>4)</sup> هذا أحد الأدلة للقاعدة الأصولية التي مفادها ، أن وجوب الشيء اذا رفع بنسخ أو عذر . بقى الجواز بالمعنى الشامل للندب فصوم عاشوراء نسخ وجوبه برمضان . فبقي مستحبا لترغيب الشارع فيه وإتمام الصلاة رفع عن المافر لعذر السفر فيقي جائزا على الأصل والوضوء لكل صلاة نسخ وجوبه فبقي مستحبا لترغيب الشارع فيه .

<sup>5)</sup> في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنا نؤمر بصيام يوم عاشوراء. فلما نزل صيام شهر رمضان. كان من شاء صامه، ومن شاء تركه. وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت ، كان يوم عاشوراء . تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان. ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه . وفي رواية لسلم عنها ، فلما فرض رمضان. قال \* من شاء صامه ومن

شاء تركه ، وله عنها أيضاً قالت ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه. قبل أن يغرض رمضان. فلما فرض رمضان. كان من شاه ، صام يوم عاشوراء.

ومن شاء أفطر. فهذه الأحاديث وغيرها. تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم عاشوراء . وكان فرضه في السنة الأولى للهجرة. ثم نسخ في السنة الثانية برمضان. وروى الطبراني في الكبير من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال.: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس. انما كان يوم تستر فيه الكمبة. وكان يدور في السنة. وكانوا يأتون فلاناً اليهودي فيسألونه ـ ليحسب لهم ـ فلما مات . أتوا زيداً فسألوم قال الحافظان الهيشمي وابن حجر ، اسناده حسن . أفاد هذا الأثر ، أن يوم عاشوراء ليس هو اليوم الذي يمظمه اليهود ويصرمونه. بل كان يوم عاشورا، عند قريش يسترون فيه الكعبة. ويصومون فيه. تعظيما له. لأنه يأتي هي شهر حرام بعد الحج.أو تلقوا تعظيمه من شرع سابق كشرع المعميل أو أنها أذنبوا في الجاهلية ذنبا عظم في صدورهم فقيل لهم صوموا هذا اليوم يكفر ذلك الذنب. كما جاء عن عكرمةً. وكان اليهود يعظمون يوما نجى الله فيه موسى وقومه وكانوا يأتون الى يهودي منهم. يعين لهم ذلك اليوم بطريق الحــاب. فلما هلك أتوا زيد بن ثابت. سألونه تعيين ذلك اليوم لأنه كان يعرف لنتهم ودرس كتبهم وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة صادف في تلك السنة مجيء يوم اليهود. مع يوم عاشورام. فقالوا ، هذا يوم نجى الله فيه موسى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. تعظيما لموسى. مع أنه كان يصومه بمكة وظن كثير من الناس أن يوم عاشوراء. هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى.

وعظمته اليهود لذلك. وهذا خطأ. لأن يوم عاشوراء . يوم عربي اللامي، كيوم عرفة. وهو مرتبط بالسنة الهلالية. ويوم اليهود الذي يعظمونه مرتبط بالسنة الشمسية التي يؤرخون بها. فهو يوم عبري اتخذوه عيدا لهم لنجاتهم فيه من فرعون ويمكن أن يكون اسمه في لغتهم العبرية بما ترجمته في اللغة العربية ، عاشوراه يؤيد ذلك ماثبت في كتب التاريخ أن غرق فرعون كان يوم عاشر نيان ( أبريل ) وجاه في بعض الاسرائيليات أن الله أكرم فيه عشرة من الأنبياء بكرامات منها نجاة موسى وبني الرائيل من فرعون هذا ولليهود عيد يسمونه العبد الكبير. كما عندنا والعاصل أن يوم عاشوراه العربي. صح صومه في الجاهلية والإسلام . وما ورد فيه من الفضائل غير الصوم ذكرته الاسرائيليات في يوم عاشوراه العبري. لكن رفعه بعض الضعفاء والكفايين الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه في فضل عاشوراه الإسلامي إما خطأ لتشابه الاسمين، ولاجتماع اليومين، في بده الهجرة.

واما قصداً. لأجل أن يكون لماشورا، الإسلامي، فضل على نظيره المبري.

فليتركه ورواه ابن أبي ذئب. عن ابن شهاب فقال فيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه وقد روى شيخ يسمى محمد بن عبد الله بن (6) قوهى عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه ورواه عبد الكريم (7) أيضا عن أبي على الحنفي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة مثله وهو غير محفوظ عن مالك بهذا الاسناد وأما حديث ابن أبي ذئب (8) عن الزهري عن عروة عن عائشة فمحفوظ ولا يصح فيه عن مالك عن الزهري إلا اسناد الموطأ وسائر ذلك عنه خطأ ولكن هذا الحديث رواه عن عروة ابن شهاب وهشام بن عروة وعراك بن مالك (9) وغرهم.

 <sup>6)</sup> هكذا هي في النختين بدون نقط. والذي أراه ، أنها بالقاف المضومة وهو علم .
 بصيغة النسب. مثل مكى مدني، تهامي، هاشمي، عربي.

والأصل في قوهي، أنه نسبة الى قوهستان بلد بجهة نيسابور، وبكرمان قال في القاموس، ومنه ثوب قوهي وان لم يكن من قوهستان وفي القاموس أيضاً ، والقوهي ثياب بيض.

<sup>7)</sup> هكذا في تسخة. وفي أخرى ، الكديمي، وهو الصواب. واسعه معمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن ربيعة بن كديم ـ مصغر ـ الكديمي السامي ـ بالمهملة أبو العباس البصري الحافظ. روى عن زوج أمه روح بن عبادة وأبي على الحنفي وعبد الكريم بن روح بن عبسة البصري الموجود اسعه في النسخة المشار اليها وعن غيرهم وعدد شيوخه 1100 رجل من البصريين. ولد سنة 185 وتوفى سنة 288 وقد جاوز المائة . قال ابن حبان ، كان يضع الحديث. لعله قد وضع على الثقات أكثر من ألف حديث وشيخه أبو علي الحنفي اسعه عبيد الله بن عبد المجيد البصري. روى عن مالك بن أنس ومالك بن مغول وابن أبي ذئب وغيرهم . روى له الستة . توفى سنة 209 .

<sup>8)</sup> يعنى في موطئه ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المامري المدني. الإمام الحافظ الثقة. قال ابن حبان كان من فقهاء أهل المدينة وعبادهم. وكان من أقول أهل زمانه للحق . ولد سنة 80 وتوفى 159 .

<sup>9)</sup> رواية هؤلاء الثلاثة . في صحيح سلم وعراك بوزن كتاب . تابعي ثقة روى له الــتة.

#### قال أبو عمر:

لما فرض رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التبرك والتبرر وأمر بصيامه على ذلك. وأخبر بفضل صومه وفعل ذلك بعده أصحابه الا ترى أن عمر بن الخطاب كتب الى الحارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراه فصم وأمر أهلك أن يصومو ا (10) وعن على بن أبي طالب مثل ذلك . حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصغ قال حدثنا أبن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا أبو الاحوص عن أبي اسحلق عن الحارث (11) عن على الله كان يأمر بصوم يوم عاشوراه وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، مثل رواية عائشة ، رواه عبيد الله بن عمر وأيوب (12) عن نافع عن ابن عمر ، أنه قال في صوم عاشوراه صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بصومه فلما فرض رمضان ترك فكان عبد الله لا يصومه من أجل حديثه هذا . وخنى عليه ماندب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيامه ، وصومه له صلى الله عليه وسلم . حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصغ حدثنا محمد بن عبد السلام

رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن العارث عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرسل الى عبد الرحمن بن العارث. ليلة عاشوراه ، أن تسحر وأصبح صائما. فأصبح عبد الرحمن صائماً ورواه ابن أبي شيبة عن محمد ابن بكر البرساني عن أبن جريج به

بدر سرسي من من مروي . (1) العارث بن عبد الله الكوفي الأعور، قال ابن أبي داود ، كان أفقه الناس وأحسب الناس وأفرض الناس. تعلم الفرائض من على ، توفى سنة 65 ولهذا الأثر شاهد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي الحق عن الأسود بن يزيد قال ، مارأيت أحد ا كان أمر بصوم يوم عاشوراه من علي وأبي موسى . اسناده صحيح ، آمر بالمد. معناه ، أكثر أمرا.

الخياني أخرجها ملم ، ورواية أيوب التختياني أخرجها (12) رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أخرجها ملم ، ورواية أيوب التختياني أخرجها التخاري.

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال ، كان عاشوراء يوما تصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يوم من أيام الله قمن شاء صامه ومن شاء تركه » ..وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا القاسم بن سلام أخبرنا اسماعيل بن ابرهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال ، صامه رسول الله وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ، فكان ابن عمر لا يصومه الا أن ياتي على صومه يعني يوم عاشوراء .

# قال أبو عمر ،

وكان طاوس لا يصومه لأنه والله أعلم لم يبلغه ماجاء فيه من الفضل، وليس فيما خفي عليه على ماعلمه غيره حجة، ومعلوم أن قوله عز وجل ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) (13). لاتدفع هذه الإباحة فضل انتظار الصلاة في المسجد وعملها، والله تعالى أعلم وعلى هذا يحمل حديث معاوية المذكور في هذا الباب أن تخييره إنما كان لسقوط وجوب صيامه لا أنه لامعنى لصومه، ولما سقط وجوبه صيم على جهة الفضل، والآثار تدل على ذلك، وهذا عندي مثل قيام الليل. كان في أول الاسلام فريضة حولا كاملا، فلما فرضت الصلاة الخمس، صار قيام الليل فضيلة بعد فريضة.

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وأخبرنا محمد بن ابرهيم قال حدثنا محمد بن معلوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قالا أنبا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبا

<sup>13)</sup> آية 10 سورة الجمعة.

أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا ، هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ، ونحن نصومه تعظيما له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نحن أولى بموسى منكم » وأمر بصيامه. فهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصمه أيضا الا تعظيما له ، وقد روينا عن طارق بن شهاب أنه قال ، كان يوم عاشوراء لأهل يثرب (14) يلبس فيه النساء شارتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خالفوهم فصوموه » ، وروينا عن ابن مسعود وجابر بن سمرة وقيس بن سعد (15) قالوا كنا نؤمر بصوم

<sup>14)</sup> هكذا في الأصلين والحديث في صحيح مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال، كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء. يتخذونه عيدا ويلبون نساءهم فيه حليهم وشارتهم فقال يسول الله صلى الله عليه وسلم « فصوموه أنتم » ويظهر أن الناسخ صحف كلمة خيبر بيثرب لكن يبقى في الحديث اشكال وهو كيف يصوم اليهود عاشوراء وهو عندهم عيد والعيد لايصام ؟ فذكر الصيام خطأ ولا بد إلا أن يكون صوم العيد مشروعاً عندهم وهو الذي يدل عليه حديث ابن عام الذي اسنده المؤلف.

ثم لاتنس أن العيد عند اليهود يوم عاشوراء بالتاريخ العبري. وهو عاشر نيسان والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيام عاشوراه العربي.

<sup>15)</sup> حدیث ابن مسعود وجابر بن سعرة، في صحیح مسلم وحدیث قیس بن سعد، رواه ابن أبي شیبة في المصنف، والطحاوي في معاني الآثار، وروى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن أبي سعد قال ، دخلنا على عائذ بن عمرو في يوم عاشوراه، فقال ، احلب لهم ياغلام. فقام الغلام الى نعجة فعلبها، فجاءهم فقال للذي عن يمينه ، اشرب. فقال إنني صائم فقال ، قبل الله منا ومنك. ثم قال للثاني ، فقال ؛ إني صائم فقال مثل ذلك. ثم قال للثاني ، فقال أن تتخذوا هذا اليوم بمنزلة ثم قال للثالث فقال مثل ذلك . فقال أن يغرض علينا رمضان انما كنا نصوم هذا اليوم قبل أن يغرض علينا رمضان . فلما فرض علينا رمضان نسخ صوم رمضان. صوم هذا اليوم وهذا اليوم تطوع، فمن شاه فليصم . ومن شاه فليفطر، فلما سمع القوم ذلك . أفطروا جميعا، قال الحافظ الهيشمي، فيه حشرج بن عبد الله ولم أجد من ترجمه. قلت ، هو حشرج بن عبد الله ابن حشرج بن عائذ بن عمرو المزني، يكنى أبا صخر. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال روى عن أبيه، وروى يكنى أبا صخر. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال روى عن أبيه، وروى

عاشوراء ، فلما نزل رمضان ، لم نؤمر به ، ولم ننه عنه ، ونحن نفعله . وقال علقمة ، أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان الى رمضان ، مامن يوم الا أتيته فيه ، فما رأيته في يوم صائما الا يوم عاشوراء (16).

# قال أبو عمر:

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية المذكور في هذا الباب يا أهل المدينة . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « هذا يوم عاشوراء ولم يفرض الله عليكم صيامه وأنا صائم »الحديث ، دليل على أن له فضلا . قال الله عز وجل ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة (17) حسنة ) وقد جاء بهذا اللفظ في هذا الحديث قوله « وأنا صائم » عن جماعة من الحفاظ منهم مالك وابن عينة (18) ثم ماجاء عن عمر وعلى وابن معود وغيرهم من الصحابة وما جاء في ذلك عن التابعين أكثر من أن يحصى ، مع ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ». رواه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد

عنه الحق بن بهلول الأنباري وأبو حفص عمر وبن على ومحمد بن المثنى. سألت أبي عنه الحق بن بهلول الأنباري وأبو حفص عمر وبن على ومحمد بن الميثني. ولفظ عنه فقال ، شيخ ، ولم يذكره الذهبي في الميزان. فلذلك لم يعرفه الهيشمي. ولفظ «شيخ» في الرتبة الخاسة من رتب التعديل وعائذ بن عمرو، صحابي معروف.

 <sup>16)</sup> وروى الطبراني في الكبير عن قيس بن عبد ـ عم الشعبي ـ قال ، اختلفت الى ابن
 مسعود سنة . فما رأيته مصليا الضحى. وما رأيته صائما يوما تطوعا الا يوم عاشوراء.
 17) أية 21 ـ ورة الأحزاب.

<sup>18)</sup> روايته في صحيح مسلم، وسنن النسائي، ورواه معمر عن الزهرى كذلك. أخرجه عبد الرزاق في المصنف.

حدثنا معمد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود (21) قال حدثنا يحيى القطان عن يزيد بن أبي عبيد. وحدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا غيلان بن جرير المعولي (22) عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبيى صلى الله عليه وسلم (23) بمعناه. ومما يدل على فضله والترغيب في صيامه ، ماروى عن النبي صلى الله

<sup>19)</sup> هو البخاري، وروى هذا الحديث خارج الصحيح، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو قزعة بفتحات اسمه سويد بن حجير بالتصغير فيهما، وأبو الخليل صالح بن أبي مريم البصري. وأبو حرملة إياس بن حرملة الثيباني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال المؤلف، لا يحتج به .

<sup>20)</sup> رواه البيهةي من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن حرملة بن اياس الشيباني عن أبي قتادة قال ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء ؟ فقال « كفارة السنة » مختصر.

<sup>21)</sup> محمد بن مسعود بن يوسف النيسابوري أبو جعفر ابن العجمي، روى عن القطان وابن مهدى. وروى عنه أبو داود وابن وضاح. قال الخطيب كان ثقة . وقال ابن وضاح ، رفيع الشأن فاضل . ليس بدون أحمد توفى سنة 247. وللمغاربة عنه أسئلة في الرجال والملل

<sup>22)</sup> المعولي. بفتح الميم وكسرها. وسكون المهملة. وفتح الواو. نسبة الى المعاولة. قبائل من الأزد. والزماني. بكسر الزاي وشد الميم نسبة زمان بن ملك. والزماني هذا ثقة. الا أن البخاري قال، لا يعرف سماعه من أبي قتادة. فيكون في السند ارسال.

 <sup>(23)</sup> ولفظه في صحيح مسلم ، وسئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال، « يكفر السنة الماضية والباقية » وشي رواية
 (1) والباقية » وسئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال « يكفر السنة الماضية » وفي رواية

عليه وسلم انه أمر قوما قد طعموا يوم عاشوراء أن يكفوا عن الطعام ويصوموا باقي يومهم. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى القطان عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل « أذن في قومك يوم عاشوراء من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليتم صيامه عاشوراء من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليتم صيامه الله عليه وروى من حديث أسماء بن حارثة وغيره عن النبي صلى الله

له ، « صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » وله طرق.

وعلل بعض العلماء تفضيل صوم عرفة على عاشوراء، بأن الأول سنة محمدية . والثاني سنة موسوية. وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما ، أن هذا التعليل. يقتضى تفضيل صوم عاشوراء. لأنه حيث كان سنة موسوية. وأقره الإسلام صار سنة محمدية أيضاً فجمع الفضيلتين. ولهذا يؤتى الكتابى أجره مرتين حيث يسلم ثانيهما ، أن صوم عاشوراء سنة محمدية أيضا. وإنما اتفق مع السنة البوسومية في الاسم فقط. كما اتفق السنتان. في اسم العيد الكبير، ولكن الحكمة في تفضيل صوم يوم عرفة ، أنه أحد الأيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم « ما من أيام ، العمل الصالح فيها أحب الى الله عز وجل من هذه الأيام » يمنى أيام االعشر. قالوا ، يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال « ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري من حديث ابن عباس.

رواه البخاري في مواضع من صحيحه وهو من ثلاثياته والرجل المبهم في الحديث . هو أسماء بن حارثة . روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند قال : وكان هند من أصحاب الحديبية. وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام عاشوراء قال فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال ، « مر قومك بصيام هذا اليوم » قال ، أرأيت إن وجدتهم قد طعموا ؟ قال « فليتموا آخر يومهم » وروى الطبراني باسناد صحيح عن أسماء بن حارثة قال ، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء . فقال عن أسماء بن حارثة قال ، يصوموا هذا اليوم » قال ، يارسول الله ما أراني أتيهم حتى بطعموا قال ، « مر من طعم منهم فليصم بقية يومه »

عليه وسلم مثله. واختلف العلماء في يوم عاشوراء ؟ فقالت طائفة: ١ هو اليوم العاشر من المحرم. وممن روى ذلك عنه سعيد بن المسيب والحسن ابن أبي الحسن البصري، وقال آخرون هو اليوم التاسع منه، واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج (25) قال أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فيألته عن يوم عاشوراء فقال ؛ اعدد، فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائمًا. قلت كذلك كان محمد يصوم قال: نعم صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن ابن عباس القولان جميعا. وقال قوم من أهل العلم من أحب صوم عاشوراء صام يومين التاسع والعاشر. وأظن ذلك احتياطا منهم والله أعلم وممن روى عنه ذلك ابن عباس أيضا وأبو رافع صاحب أبي هريرة، وابن سيرين، وقاله الشافعي وأحمد واسحاق، وروى يحيي القطان عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء. في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته. وروى ا بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان يصوم العاشر اللغه أن ابن عباس كان بصوم التاسع والعاشر. فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر. وذكر عبد الرزاق قال أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول . خالفوا اليهود وصوموا التاسع. وفي اختلاف العلماء في يوم عاشوراء

رواه مسلم في الصحيح . ولفظ أوله ؛ سألت ابن عباس وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراه ؟ فقال ؛ اذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائماً الحديث لكن يعارضه ما في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس. قال ؛ قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم « لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع » فإنه يقتضى أنه كان يصوم العاشر. ثم هم بصيام التاسع مخالفة لليهود وروى البيهقي حديث الحكم بن الأعرج بلفظ أزال التعارض. فإنه قال في روايته ؛ فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماً قال الزين بن المنير ؛ قوله ؛ فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماً وهي لأنه لا يصبح صائماً بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصيام من الليلة المقبلة. وهي الليلة العاشرة واعتمده الحافظ.

واهتبالهم بذلك دليل على فضله والله أعلم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابرهيم بن المحاق النيسا بوري قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا سلام بن سالم (26) الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار وابن عباس أنهما قالا، يوم عاشوراء. اليوم التاسع، ولكن اسمه العاشوراء.

وروى وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن غنام (27) عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لئن بقيت الى قابل لأصومن اليوم التاسع » ذكره ابن أبي شيبة وغيره عن وكيع، وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب أن اسماعيل بن أمية حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا ، يا رسول الله انه يوم يعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاذا كان العام المقبل صمنا التاسع » فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله عليه وسلم « فادد المهرى صلى الله عليه وسلم (28) ، وذكره أبو داود عن سليمان بن داود المهرى

 <sup>26)</sup> كنا في نسخة. وفي أخرى ، سلم . وهو الصواب. وسلام بتثديد اللام وهو ضعيف متروك. وشيخه زيد بن الحواري العمى بتثديد الميم ضعيف .

<sup>27)</sup> كنا في النختين، وهو تصحيف، والصواب ، القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن معتب ابن أبي لهب الهاشمي أبو العباس المندني، قتل بالمدينة أيام الحرورية سنة 130. والحديث رواه مسلم بالسند المذكور هنا عن ابن أبي شيبة وأبي كريب عن وكيع به.

<sup>28)</sup> رواه مسلم في صحيحه. ومعنى الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصومه باعتباره يوما عربيا اسلاميا. ثم علم أن البهود والنصارى يعظمون يوما عبريا يسمونه عاشوراء أيضا. فعزم أن يصوم البوم التاسع مع العاشر. مبالغة في مخالفتهم. ومثل هذا ماثبت عن أم سلمة رصي الله عنها قالت ، إن رسول الله صلى الله

عن ابن وهب. وفي هذا دليل على أنه كان يصوم العاشر الى أن مات ولم يزل يصومه حتى قدم المدينة . وذلك محفوظ من حديث ابن عباس وفي مواظبته على صيامه . دليل عل فضله والله أعلم والآثار عن ابن عباس في هذا الباب مضطربة مختلفة . ولكن ماذكره ابن وهب ووكيع ، أصح من حديث زيد العمي . ومن حديث الحكم بن الأعرج . والله أعلم ومن صام يومين كان على يقين من صيام عاشوراء . وقال صاحب العين عاشوراء اليوم العاشر من المحرم ، قال ويقال : التاسع . حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصغ حدثنا ابن وضاح حدثنا ابن مقلاص (29) عن ابن وهب قال حدثني معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال . كنا مع ابن شهاب يوم عاشوراء في سفر وكان يأمر بفطر رمضان في السفر . قال فرأيته صائما في يوم عاشوراء ، فقلت يا أبابكر تصوم يوم عاشوراء في السفر ، وأنت تفطر في رمضان في السفر؟ فقال ان رمضان له عدة من أيام أخر . وعاشوراء يفوت .

عليه وسلم أكثر ماكان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد . كان يقول \* انهما يوما عيد للمشركين - اليهود - والنصارى - وأنا أريد أن أخالفهم » رواء ابن خزيمة في صحيحه فاعجب لمن يتخذ هذين اليومين للراحة والاستجمام ويدع يوم الجمعة عبد المسلمين

<sup>29)</sup> مثلاص بكسر الميم وسكون القاف، وهو عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مثلاص أبو حفص الخزاعي، ثم المصري، فقيه ثقة توفى سنة 285.

#### حديث خامس لابن شهاب عن حميد

ملك عن أبن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان عام حج وهو على المنير. وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه. ويقول « إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم (1) » . في هذا الحديث من الفقه: صعود الإمام على المنبر للخطبة، وتناوله في الخطبة الشيء براه اذا كان في تناوله ذلك. شيء من أمر الدين. ليعلمه من جهله . وفيه الخديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وتعليم ماجهلوه من أمر دينهم في الخطبة . وفيه اباحة الحديث عن بني اسرائيل في الخطبة وغيرها . وفيه دليل على الاعتبار والتنظير. والحكم بالقباس. ألا تراه خاف على هذه الأمة الهلاك، أن ظهر فيهم مثل ذلك العمل الذي كان ظاهرا في بني اسرائيل. حين أهلكوا . ففي هذا دليل واضح على أن الله عز وجل اذا أهلك قوما بعمل، وجب على كل مؤمن اجتناب ذلك العمل. دليل ذلك قول الله عز وجل ( فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المومنين

<sup>1)</sup> رواه البخاري عن الساعيل بن أبي أويس عن مالك. ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك . ورواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن مسلمة عن مالك . ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق آخر عن سعيد بن المسيب قال ، قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها. فخطبنا فأخرج كنة من شعر، فقال ، ماكنت أرى أن أحداً يفعل هذا غير اليهود. وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور ، عنى الوصال في الشعر، ورواه الطبراني من طريق عروة عن معاوية. قال وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وذكر الحدث.

القدمة والكبة بضم أولهما. هي التي تسمى اليوم بالباروكة. وهي عادة يهودية. لا يعرفها العرب، وإنما أخذوها عن اليهود بالمدينة

فاعتبروا يا أولى الأبصار (2)) يعني والله أعلم، أن من فعل فعلهم استحق أن يناله مانالهم (3) أو يعفو الله. كذلك قال أهل العلم، وهو صحيح ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم « إنها هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم » أنه من الامر الذي لم يفش في بني اسرائيل، ولم يشتهر في نسائهم الا في حين ارتكابهم الكبائر، واعلانهم المناكر، فكأنها علامة لاتكاد تظهر الا في أهل الفسوق والمعاصي والله أعلم لا أنها فعلة يستحق من فعلها الهلاك عليها، دون أن يجامعها غيرها وقد يحتمل أن يكون بنو اسرائيل نهوا عن ذلك في كتابهم نهيا محرما فغملوا ذلك مع عملهم تحريم ذلك استخفافا. فاستحقوا العقوبة والذي منع من ذلك بني اسرائيل، قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم مثله من كراهية اتخاذ النساء الشعور المستعارة، ووصلهن بذلك شعورهن وفيه ورود الحديث بلعن الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي الفاعلة لذلك، والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال، حدثنا عبد الله بن محمد بن حبابة (4) قال، حدثنا البغوى، قال قال، حدثنا البغوى، قال

<sup>2)</sup> آية 2 سورة الحشر أورد المؤلف الآية دليلًا على صحة القيساس لأن تولسه تعالسي (فاعتبروا) أمر بالاعتبار مأخوذ من العبور وهو العجاوزة من أمر الى أمر عبر النهر أي جاوزه والدمع عبرة بالفتح لأنه جاوز العين سيلانا على الوجه والكلام عبارة لأنه يعبر الهواء من لسان المتكلم الى أذن السامع ومفسر الرؤيا عابر لأنه يعبر من ظاهرها الى باطنها والقياس الشرعي مجاوزة حكم الأصل الى الفرع. كمجاوزة تحريم الخمر الى النبيذ لعلة الإسكار ولا بد من وجود رابط بين الطرفين إما حسى كالمعبر بين جانبي النهر. قنظرة أو سفينة واما معنوي كالكفر والمعصية في الاعتبار بحال الكفار والمعصاة وعلة الحكم في القياس الشرعي وبهذا التقرير الوجيز تسقط الاعتراضات التي أوردت على الاستدلال بالآية من قبل العانمين

<sup>3</sup> أو بمعنى الأأن

<sup>4)</sup> حبابة كسحابة . وهو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن حبابة صاحب البغوي، وفي نسخة عبد الله. وهو خطأ

حدثنا على بن الجعد. قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال. سعت الحسن بن مسلم بن يناق (5) يحدث عن صفية ابنة شيبة عن عائشة. قالت تزوجت امرأة من الأنصار فمرضت وتمرط شعرها. فأرادوا أن يصلوا فيه. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (6).

وروى عبد الرزاق وغيره عن الثورى عن منصور عن ابرهيم عن علقمة، قال، قال عبد الله، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال، فبلغ ذلك امرأة من بني أحد. يقال لها، أم يعقوب فقالت يا أباعبد الرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال، ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله، قالت؛ إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده، قال؛ ان كنت قرأته، لقد وجدته، أما قرأت ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلى، قال؛ فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت؛ إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك، قال؛ فاذهبي فانظري، قال؛ فدخلت فلم تر شيئا، قال؛ فقال عبد الله لو كانت

إيناق. بفتح المثناة التحتية وشد النون. وفي نسخة : الحسن بن محمد بن مسلم. وهو خطأ . والحسن بن مسلم هذا. تابعي صفير. ثقة من أهل مكة.

رواه الشيخان من طريق شعبة كما هنا. وفي رواية للبخاري في هذا الحديث عن عائشة. أن امرأة من الأنصار. زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له . فقالت ، ان زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال « لا، انه قد لعن الموصلات » ترجم عليها البخاري ، باب لاتطبع المرأة زوجها في معصية الموصلات بكسر الصاد المشددة وفتحها. والحديث يرد قول من أجاز للمرأة أن تصل شعرها بإذن زوجها.

كذلك لم تجامعنا .(7) وقال ابن سيرين لرجل سأله فقال: إن أمي كإنت تمشط النساء. أترى لي أن آكل من مالها وأرثه عنها ؟ فقال: إن كانت لاتصل. فلا بأس. هذا من ورع ابن سيرين رحمه الله . وفي هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهر. ألا ترى الى تناول معاوية وهو في الخطبة. قصة الشعر، وعلى هذا أكثر العلماء. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول: أن شعر بني آدم نجس لقوله صلى الله عليه سلم « ماقطع من يقول: أن شعر بني آدم نجس لقوله صلى الله عليه سلم « ماقطع من

<sup>7)</sup> رواه الشيخان قوله ، لم تجمعنا ، هكذا هنا ، وعند مسلم ، لم نجامعها وعند البخاري ، ماجاممتها وهذه الألفاظ. كناية عن طلاقها. يمني أنها لو فعلت ذلك طلقها. قال الحافظ ابن حجر في فتع الباري ، وفي اطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك . الوشم وما معه ـ الى كتاب الله . وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله. القرآن . وتقريره لها على هذا الفهم . وجوابه بما أجاب دلالة على جواز نسة مايدل علم الاستنباط. الى كتاب الله تعالى والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسبة قولية. فكما أجاز نسبة لعن الواشمة الي كونه في القرآن لمموم قوله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) (أية 7 سورة العشر ) مع تبوث لعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. يجوز نسبة من فعل أمرأ يندرج في عموم خبر نبوي. مايدل على منعه الى القرآن. فيقول القائل مثلاً ، لعن الله من غير منار الأرض. في القرآن ويستند في ذلك الى أنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك اهـ وهذا إذا كان الاستشاط. واضحاً . لاخفاه فيه. كيذا الحديث. فإن كان الاستنباط. فيه غموض. أو احتمال. لم ينسب بعبارة صريحة. مثال ذلك أن ابن عباس استنبط من القرآن وجوب ركمتين في السفر. وركعة في الخوف. فقال ، إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركمتين والمقيم أربعا والخوف ركعة. قوله ، على لــان نبيكم . يقصد القرآن الذي وصل الينا على لــانه صلى الله عليه وسلم لكن لما كان الاستنباط خفيا. لم يصرح بنسبته الى الله كما لم يصرح بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بوجوب ركعتين في السفر. وركمة في الغوف. ولم يصل في الغوف ركمة قط. وثبت في صحيح البخاري عن جابر ، أنه صلى الله عليه وسلم أتم في النفر. كما ثبت ذلك أيضاً . في مصنف عبد الرزاق وغيره بأسانيد صحيحة .

حي فهو ميت (8) ». ثم رجع عن ذلك. لهذا الحديث وأشاهه. ولإجماعهم على الصوف من الحي، أنه طاهر. وأما الصوف من الميتة فمختلف فيه. وأما الكلام في الخطبة بالمواعظ والسنن وما أشبه ذلك فعباح. لاخلاف بين العلماء في ذلك. واختلفوا في سائر الكلام في الخطبة للمأموم والإمام (9) نحو تشميت العاطس ورد السلام. وللكلام في ذلك موضع من كتابنا غير هذا، وبالله توفيقنا.

واحتج بهذا الحديث أيضا من زعم أن عمل أهل المدينة الأحجة فيه وقال ألا ترى أن معاوية رضي الله عنه يقول : أين علماؤكم يريد : أين علماؤكم عن تغيير مثل هذا . والحفظ له . والعمل به ونشره. يريد :

<sup>8)</sup> رواه الحاكم من طريق عليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخيرى ، أن رسول الله صلى الله عيله وسلم سئل عن جباب استة الابل وأليات الغنم ؛ فقال ، « ماقطع من حي فهو ميت » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي واقد الليثي قال ، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات إلغنم فقال ، « ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة » قال الترمذي،

حديث حين غريب والعمل على هذا عند أهل العلم ورواه ابن ماجه والبزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر، واسناده ضعيف ورواه ابن ماجه والطبراني وابن عدى عن تميم الداري قال ، قيل ، يارسول الله إن ناساً يجبون أليات الغنم وهي أحياه ؛ فقال « ما أخذ من البهيمة وهي حية، فهو ميتة " اسناده ضعيف.

أما الإمام فقد ثبت في الصحيحين عن جابر قال ، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلم بخطب فقال : «أصليت ؟ « قال ، لا . قال » فصل ركعتين وتجوز في هذا الأمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين قال الحافظ ابن حجر ، في هذا الحديث أن للخطب أن يأمر في خطبته ويهي ويبين الأحكام المحتاج اليها. ولا يقطع ذلك. التوالى المشترط فيها على لقائل أن يقول ، كل ذلك يعد من الخطبة وأما العاموم، فاستدل بالحديث العذكور على حواز السلام وتشميت العاطس له في حال الخطبة. لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سيما رد السلام فإنه واحب قاله الحافظ في الفتح ، وفي العسألة خلاف وتفصيلات

أن المدينة قد يظهر فيها . ويعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بهنة وإنما هو بدعة واحتج قائل هذا القول برواية ملك عن عمه أبي سهيل ابن ملك عن أبيه . وكان من كبار التابعين انه قال اما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه الا النداء بالصلاة . (10) وقد حكى اسماعيل بن أبي أويس عن ملك أنه سئل عما يصنع أهل المدينة ومكة من اخراج امائهم عراة متزرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهن . وعما يصنع تجارهم من عرض جواريهم للبيع على تلك الحال ؟ فكرهه كراهية شديدة . ونهى عنه . وقال اليس ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير ، ولا أمر من يفتي من أهل الفقه والخير ، ولا أمر من وقال أنس بن عياض (11) المعت هشام بن عروة يقول الما اتخذ عروة قصره بالعقيق ، (12) عوتب في ذلك . وقيل له جفوت عن مسجد رسول

<sup>10)</sup> رواه المؤلف في كتاب العلم. قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا على بن عبد المزيز. حدثنا القمنبي عن مالك به.

<sup>11)</sup> في احدى النسختين ، أنس بن مالك وهو خطأ والصواب ، ماهنا وأنس بن عياض مدني. ثقة روى له الستة أثنى عليه مالك كثيراً وقال ، لكنه أحمق يدفع كتبه لهؤلاء العراقيين. يعنى فيروونها عنه من غير سماع وربما أدخلو فيها ما ليس من حديثه ولذا قال عنه مروان وقد وثقه ، كانت فيه غفلة الشاميين كان يعرض كتبه على الناس ولد سنة 104 وتوفى سنة 200 وقال يونس بن عبد الأعلى ، ما رأينا أسمح بعلمه منه

<sup>(12)</sup> العقيق بوزن أمير. مكان قرب النقيع. بينه وبين المدينة ميلان أو ثلاثة فيه نخيل وماه. روى البخاري عن ابن عباس أنه سع عمر رضي الله عنه يقول سعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول \* أتاني الليلة أت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة \* وفي معجم الطبراني الكبير باسناد حسن عن سلمة بن الأكوع قال ، كنت أصيد الوحش وأهدي لحمها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فققدني فقال \* سلمة أين تكون \* ؟ \* فقلت بعد على العبد بارسول الله فإنها أصيد بصدر قناة من نحو ثبيب. فقال \* أما لو كنت تصيد بالعقيق، لشيعتك إذا جئت قاني أحب العقيق \* .

الله صلى الله عليه وسلم . فقال ، إني رأيت مساجد كم لاهية . وأسواقكم لاغية. والفاحشة في فجاجكم عالية. فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية . ثم قال : ومن بقي ؟ إنما بقي شامت بنكبة أو حاسد على نعمة. قالوا : فهذا عروة يخبر عن المدينة بما ذكرنا . فكيف يحتج بشيء من عمل أهلها لادليل عليه ؟

### قال أبو عمر:

والذي أقول به ، أن مالكا رحمه الله انما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة . يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لاعمل العامة السوداء ) (13) وقد ذكرنا هذا الخبر ومثله في موضعه من كتابنا كتاب العلم باسناده . فأغنى عن إعادته هاهنا . حديث مالك (14) عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » ليس عند يحيى عن ملك . وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب ابن شهاب عن أبي سلمة.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ، موجود في إحدى النفختين ، وهي : ج ·

<sup>14)</sup> رواه البخاري قال ، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به فالحديث بهذا الاسناد يوجد في موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي المصري.

# حديث سادس لابن شهاب عن حميد، شركه فيه محمد ابن النعمان بن بشير.

ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير ؛ أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكل ولدك نحلته مثل هذا ته قال ، لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فارجعه». (1) قال صاحب كتاب العين ؛ النحل والنحلة العطاء بلا استعاضة، ونحل المرأة مهرها. وقال أبو عبيدة ، صدقاتهن مهورهن عن طيب نفس منكم. وقال غيره: نحلة أى هبة من الله يعني أن المهور هبة من الله للناء وفريضة عليكم. وهكذا روى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب بهذا الاسناد. وهذا المعنى ، كلهم يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له «فارجعه» وربما قال بعضهم «فاردده» ولفظ حديث ابن شهاب هذا قوله «فارجعه» قد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان هذا قوله «فارجعه» قد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان

<sup>1)</sup> رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التيسي، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك. وهذا ورواه النسائي عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك. وهذا الطريق هو المحفوظ ورواه النسائي من طريق الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بثير بن سعد فجمله من مسند بثير والد النعمان. قال الحافظ، فشذ بذلك والمحفوظ أنه عنهما عن النممان اه قلت، قد رواه النسائي من طريق الأوزاعي أيضا عن الزهري عن حميد ومحمد بن النممان. كالجادة. ورواه مسلم من طريق ابن عيينة والليث بن سعد ويونس ومعمر كلهم عن الزهري بالاسناد المحفوظ ثم قال مسلم، ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن، أن بشيراً جاء بالنعمان قلت، لكن الليث في الزهري دون مالك.

ابن بشير. على اختلاف عن هشام في ذلك . وهذا حديث قد رواه جماعة عن النعمان بن بشير. منهم الشعبي وغيره بألفاظ مختلفة توجب أحكاما سنذكرها في هذا الباب ان شاء الله.

فأما حديث عروة بن الزبير فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المومن. قال : حدثنا (محمد (2) بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ، حدثنا) جزير عن هشام بن عروة عن أبيه قال ، حدثني النعمان بن بشير، قال ، أعطاه أبوه غلاما . قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام ؟ قال ؛ غلام أعطانيه أبي. قال «أفكل اخوتك أعطاهم كما أعطاك ؟» قال : لا. قال «فاردده» ففي هذا الخبر ، أنه خاطب بهذا القول النعمان بن بشير (3) وفي حديث ابن شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشيرا المعطى. وهو الأكثر والأشهر. حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا احمد (بن محمد) (2) بن زياد. قال ، حدثنا سعد ان بن نصر، قال ، حدثنا أبو معاوية. عن هشام ا بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله نحلا. فقالت أمه. أشهد عليه لا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم . فذكر ذلك له. فقال «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت هذا ؟، قال ، لا. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له . (4) ورواه سعد بن ابرهيم ، فخالفه في هذه اللفظة قرأت على عبد الوارث أن قاسم بن أصبغ حدثهم . قال ، حدثنا أبو قلاية قال حدثنا عبد

<sup>2)</sup> ما بين القوسين زيادة من ، ج.

<sup>(3)</sup> وهكذا هو في صحيح مسلم كرواية أبي داود هنا.

<sup>4) ﴿</sup> رَوَاهُ النَّسَائِي مِنْ طَرِيقٌ أَنِي مِعَاوِيةٌ عَنْ هَشَامٌ بِهِ ﴿

الصدد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابرهيم. عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير ، أن أباه نحله نحلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده. فقال «أكل بنيك أعطيت مثل هذا جه قال لا. فأبى أن يشهد (5) له. وفي هذا الحديث من الفقه جواز العطية من الآباء للأبناء (وهذا في صحة الآباء) (6) لان فعل العريض في ماله وصية، والوصية للوارث باطلة. وهذا أمر مجتمع عليه. يستغنى عن القول فيه. وقد بينا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن عامر بن سعد.

وفيه التسوية بين الأبناء في العطاء. لقوله « أكل ولدك أعطية مثل هذا ؟ ». واختلف الفقهاء في هذا المعنى : هل هو على الايجاب أو على الندب ؟ فأما ملك والليث والثورى والثافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض ولده دون بعض بالنحلة والعطية على كراهية من بعضهم. على ما يأتي من أقاويلهم في هذا الباب. والتسوية أحب الى جميعهم. وكان ملك يقول: انما معنى هذا الحديث الذى جاء فيه. فيمن نحل بعض ولده ماله كله. قال: وقد نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة دون سائر ولده. حكى ذلك عنه ابن القاسم ( وأشهب ) (6) وقال الشافعي: ترك التقضيل في عطية الأبناء. فيه حسن الأدب ويجوز له

<sup>5)</sup> لكن رواه النسائي من طريق شعبة عن ععد بن ابراهيم عن عروة عن بشير أنه بحل ابنه غلاما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أكل ولدك تحلته مثل ذا ؟ » قال لا قال « قاردده » ورواه أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبه أن بشيراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

يانبي الله نحلت النعمان نحلة ، قال « أعطيت لإخوته ؟ » قـال لا قـال «فاردده»

<sup>6)</sup> مانين القوسين مزيد من ج

ذلك في الحكم. قال: وله ان يرجع فيما وهب لابنه. لقول النبي صلى الله صلى وسلم « فارجعه » (7). واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندب. بنحو ما استدل به ملك رحمه الله من عطية أبي بكر عائشة. (8) وبما رواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير، قال: تحلني أبي نحلا. وانطلق بي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك. فقال « أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » فقال: لا. قال « أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء ؟ » قال: نعم. قال « فاشهد على هذا غيري» (9) قال: وهذا يدل على صحة الهبة. لانه لم

<sup>7)</sup> الاستدلال بهذه اللفظة على جواز رجوع الوالد فيما يهب لولده غير ظاهر والظاهر، أنه إنما أمره بالرجوع لأن الهبة كانت جوراً لاتصع فيجب الرجوع فيها لذلك لالكونه والدا. هذا ما يفيده سياق الحديث ومجموع ألفاظ رواياته.

<sup>8)</sup> هذا لايدل على أن الأمر في الحديث للندب وذلك لوجهين،

<sup>1</sup> ـ أن أبا بكر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث كما لم تبلغه أحاديث رواها صغار الصحابة.

<sup>2 -</sup> تقرر في علم الأصول ، أن الأمر حقيقة في الوجوب ولا يصرف عنه للندب الابقرينة والقرينة إنما تأكون من الشلوع لأن المتكلم هو الذي ينصب القرينة على مراده من كلامه لاغيره واذن فسل أبي بكر رضي الله عنه لايكون قرينة على أن الأمر في الحديث للندب.

على أن عروة بن الزبير أجاب عن فعل أبي بكر رضي الله عنه . بأن إخوة عائشة رضي الله عنه . بأن إخوة عائشة رضي الله عنها كانوا راضين بتلك الهبة . بل يمكن أن نأخذ من استرجاع أبي بكر هبته عند موته أنه كان يرى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة لأنه لم يسترجعها مع رضا أولاده بها. الا لأجل العمل الذي تركه في بطن أمرأته ورضاه غير معلوم.

 <sup>9)</sup> رواه مسلم من هذا الطريق ولفظه ، • أكل بنيك قد تحلت مثل ما تحلت النعمان
 • قال ، لا قال • فأشهد على هذا غيري » ثم قال ، • أيسرك أن يكونوا اليك في
 البر سواء ؟ » قال ، بلى قال • فلا اذن »

بأمره بردها. وانما أمره بتأكيدها باشهاد غيره عليها. (10) وانما لم يشهد عليه السلام ( عليها ) (6) لتقصيره عن أولى الاشياء به وتركه الأفضل. وقال الثوري، لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء وقال أبو يوسف. لا بأس بذلك اذا لم يرد الاضرار، وينبغي أن يسوى بينهم، الذكر والانثى سواء، وقد روى عن الثورى، أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية. وكره عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنيل، أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا وكان اسحاق يقول مثل هذا. ثم رجع الى مثل قول الشافعي. وكل هؤلاء يقول: أن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد واختلف في ذلك عن احمد بن حبل وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي (11) في مختصره عنه. قال: وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده. كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له اذا كان ذلك في صحته، وقال طاوس؛ لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض. فأن فعل لم ينفذ وفسخ. وبه قال أهل الظاهر، منهم داود وغيره. وروى عن احمد بن حنىل مثله.

<sup>10)</sup> في هذا التأويل تكلف والواقع أن الأمر باشها د غيره تهديد مثل • إذا لم تستحي فاصنع ماششت • والدليل على ذلك أمور

 <sup>1</sup> من المعلوم بالضرورة : أنه لا أحد من المسلمين يشهد على أمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة عليه.

 <sup>2</sup> ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم مين لمشير أن الهبة يجب أن تكون مين الأولاد
 مالتاوي كما أن المر يجب عليهم مالتاوي وهذا قياس جلى

 <sup>3</sup> ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم بهاه عن تنفيد الهبة بقوله \* فلا أذن \* والنهي يقتصى الفساد فلذلك ردها بشير ولم ينفدها

الحرقي. بكسر الخاء وفتح الراء وهو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن
 أحمد الخرقي شيخ الحيابلة. توفي بدمثق سنة 134

وحجتهم في ذلك حديث (مالك عن) (12) ابن شهاب المذكور في هذا الباب . قوله «فارجعه» حملوه على الوجوب. وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده دون بعض. لقوله صلى الله عليه وسلم «فارجعه» ولقوله في حديث جابر في هذه القصة «هذا لا يصلح ولا أشهد الا على حق» قالوا : وما لم يكن حقا، فهو باطل، وقد قال بعضهم في هذا الحديث عن النعمان «هذا جور ولا أشهد على جور» ونحو هذا مما احتج به أهل الظاهر. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال : حدثنا محمد الظاهر. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل . وقل : حدثني أبي. قال : حدثنا يعلى. (14) قال : حدثنا أبو حباب (15) عن الشعبي عن النعمان بن بشير بهذا الحديث. قال : فقال رسول الله عن الشعبي عن النعمان بن بشير بهذا الحديث. قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا بشير ألك ابن غير هذا ؟» قال : نعم . قال «فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا ؟» قال : لا . قال «فلا تشهدني على جور» قال أحمد : وثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد. على حاجب بن الفضل (16) بن المهلب عن ابيه. قال : سمعت النعمان عن حاجب بن الفضل (16) بن المهلب عن ابيه. قال : سمعت النعمان عن حاجب بن الفضل (16) بن المهلب عن ابيه. قال : سمعت النعمان

<sup>12)</sup> مابين القوسين. مزيد من ج.

<sup>13)</sup> كذا في م . وفي ج : أحمد وهو الصواب.

<sup>14)</sup> كذا في ج و م . وفي المسند ج 4 ص 268 ، حدثني أبو يعلى.

وهو محمد بن الصلت التوزي. بغتج التاء وتشديد الواو. نسبة الى توز بلد بغارس. توفى سنة 228.

<sup>15)</sup> كذا في م ، وفي ج ، ابو حيان ، وهو الصواب، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي العابد توفي سنة 145.

<sup>16)</sup> كذا في م ، وفي ج ، المفضل وكذا هو في المسند ج 4 ص 275 والمفضل هذا. ولاه سليمان بن عبد الملك جند فلسطين وولاه الحجاج على خراسان ، بعد عزل أخيه يزيد ابن المهلب فمكث سعة أشهر وغزا باذغيس فظفر وغنم ولما قتل يزيد بعث مسلمة ابن عبد الملك في طلب أل المهلب. فهرب المفضل واخوته الى سحستان (الأفغان)

ر بثير يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعد ثوا مين أبنائكم» (17) حملوا هذا على الوجوب.

وحدثني محمد بن ابرهيم بن سعيد . (18) قال : حدثنا احمد بن مطرف بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن عثمان. (19) قال : حدثنا المحاق بن اسماعيل الأيلي. قال .: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح. عن طاوس قال ، كان اذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده. يقرأ ( أفحكم الجاهلية يبغون ) . (20)

قال ؛ سفيان ونقلت (21) عن طاوس أنه قال ؛ لا يجوز للرجل أن يفضل بعض ولده ولو كان رغيفا محترقا وبهذا الاسناد عن سفيان عن

فلحقه الطلب هناك . وحصل قتال فقتل سنة 102 ذكره أبن حبان في الثقات وأبنه حاجب بن المفضل. كان عامل عمر بن عبد العزيز على عبان وثقه أبن يمعين. وذكرة أبن حبان في الثقات روى له أبو داود والنسائي هذا الحديث. كما رواه أحمد، وليس له ولا لأبيه في الكتب الستة غير هذا الحديث. ووقع في سنن النسائي ، جابر بي المفضل. وهو خطأ

<sup>17)</sup> في ج ما اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم وكذا هو في السند وسن أبي داود والنسائي وحمل الأمر على الوجوب هو المقرر في علم الأصول وتكرير الأمر هنا. يدل على تأكيد الوجوب

<sup>18)</sup> کذا في م ، وفي ج ، سعد.

<sup>19)</sup> هو أبو علي بن السكن البغدادي. بزيل مصر ولد سة 294 وتوفى سنة 353. قال الأندلس، وشيخه اسحق بن السميل الأيلى. روى عنه النسائي وابن ماجه وابن وارة. وقال ابن أبي حاتم في الحرج والتمديل كتب إلينا، ولم يذكر فيه توثيقا وهو ثقة. على طريقة ابن حبان قال ابن بوس توفى بأيلة. في دي الحجة سة 208

<sup>120</sup> أبة 50 حورة المائدة

<sup>)</sup> كدا في م وفي ج ، ونشت وهو الصواب

ملك بن مغول (22) عن أبي معشر الكوفي. قال : قال ابرهيم : كانوا يحبون أن يسووا بينهم حتى في القبلة (23)

قال أبو عمر :

أكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث الندب الى الخير والبر والفضل. لا أن ذلك واجب فرضا أن لا يعطى الرجل بعض ولده دون بعض، على ماذهب اليه أهل الظاهر والدليل على أن ذلك (كذلك) على الندب لا على الايجاب مما احتج به الثافعي وغيره : اجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده . فاذا جاز أن يخرج (جميع (24) ولده عن ماله، جاز له أن يخرج) عن ذلك بعضهم وأما قصة النعمان بن بشير هذه . فقد روى في حديثه ألفاظ مختلفة. أكثرها تدل على أن ذلك على الندب لا على الايجاب. منها ما رواه داود ابن أبي

<sup>22)</sup> مغول بكسر الميم وحكون الغين وفتح الواو. ومالك بن مغول الكوفي ثقة ثبت. عابد صالح. احتج به الستة. توفي سنة 159 وشيخه أبو معشر الكوفي. اسمه زياد بن كليب التميمي الحنظلي. ثقة. روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. توفي سنة 120.

<sup>23)</sup> روى عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: أخبرني من لا أتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل من الأنصار. فجاء ابن له. فقبله وضمه. وأجلسه إليه. ثم جاءت ابنة له. فَأَخَذَ بَيْدِهَا فَأَجِلُمُهَا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو عدلت كان خيراً لك قار بوا بين أبنائكم ولو في القبل ، ورواه البزار عن أس. أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن له. فقبله وأجلسه على فخذه. وجاءته ابنة له. فأجلسها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألاسويت بينهما " رجال اسناده ثقات الا أن البزار قال: حدثنا بعض أصحابنا. ولم يسمه

<sup>24)</sup> هذا أحد الأجوبة عن حديث النعمان وحاصله ، قياس جواز تخصيص الأب بعض ولده بالهبة. واخراج بعضهم منها. على جواز حرمان بعض الأولاد من الهبة. بإعطائها لغيرهم. والغرع جواز حرمان بعض الأولاد من الهبة. بإعطائها لبعضهم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، ولا يخفى ضعفه. لأنه قياس مع وجود النص اهـ أي فيكون فاحد الاعتبار. كما تقرر في الأصول.

هند عن الشعبي عنه. مما قد منا ذكره. ورواية حصين عن الشعبي في هذا الحديث نحو ذلك.

حدثنا عبد الله بن محمد بن راشد (25) قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن. قال : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا حامد بن عمر . قال ، حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر. قال ، سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر. يقول: أعطاني أبي عطية. فقالت عمرة بنت رواحة ؛ لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أن أبني من عمرة أبنة رواحة أعطيته. فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال «أعطيت ساثر ولدك مثل هذا؟ قال : لا. قال «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال : فرجم فرد عطيته فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع في عطيته وإنما فيه رجع فرد عطيته (26). وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال : حدثنا محمد بن بكر التمار البصري بالبصرة. قال : حدثنا أبو داود. قال : حدثنا أحمد بن حنيل. قال : حدثنا هشيم. قال : حدثنا سيار ومغيرة وداود ومجالد واسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير ، قال ، نحلني أبي نالل ، قال اسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ؛ ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال ؛ فأتي

<sup>25)</sup> كذا في م. وفي ج : أحد، وهو الصواب، وابن أحد، هذا قرطبي، من شيوخ المؤلف، أخذ عن ابن الحكن بمصر

<sup>26)</sup> لأنه فهم أن نحلته باطلة وصاحب القصة أولى بأن يتبع فهمه لأنه أدرى بظروفها وملابساتها ورواه البخاري من طريق الثمبي أيضاً بلفظ قال « لا أشهد على جور » وكذا عند مسلم من طريق الثمبي أيضا والجور في عرف الشرع معناه الظلم وهو حرام

النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الني نحلت ابني النعمان، نحلاً وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال «ألك ولد سواه ؟» قلت نعم قال «فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟» قال ، قلت لا ، قال هشيم قال بعض هؤلاء المحدثين ، «هذا جور» وقال بعضهم «هذه (27) تلجئة فأشهد على هذا غيرى» ، وقال المغيرة في حديثه «أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواءا ؟» قال: نعم، قال «فأشهد على هذا غيرى». وذكر مجالد في جديثه «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». وحدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا ابن حمدان. حدثنا عبد الله بن احمد حدثنا أبي حدثنا يحيى بن معيد. عن مجالد. قال ، حِدثنا عامر، قال سمعت النعمان بن بشير بهذا الحديث. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور» فهذه الألفاظ كلها مع قوله «أشهد على هذا غيرى» دليل واضح على حواز العطية. وأما رواية من روى عن الشعبي عن النعمان بن بشير في هذا الحديث «أكل ولدك أعطيته ؟» قال: لا. قال «فاني لا أشهد الا على حق» وكذلك رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير هذه. فيحتمل أن لا يكون مخالفا لما تقدم . لاحتما له أن يكون أراد الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق. وإن كان مادونه حقا.

<sup>27)</sup> تلجئة. من الإلجاء وهو الإكراه، والمعنى ، أن أم النعمان ألجأت زوحها أن يخص ابنه منها بعطية. ويشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم .

فصح بهذا كله مدهب ملك والثوري والشاقعي ومن قال بقولهم فئي استحماب ترك التفضل بين الأبناء في العطية. وامضائه أذا وقع. لأن غاية ما في ذلك نرك الأفضل. كما لو أعطى لغير رحمه. ونرك رحمه. كان مقصراً عن الحق. وتاركا للأفضل ونفذ مع ذلك فعله على أن حديث جابر. يدل على أن مثاورة بشير بن سعد. لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. (28) أنما كانت قبل الهبة. قدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأولى به والأوكد عليه. ومافيه الفضل له. وحديث جابر هذا حدثنيه سعيد بن نصر قال، حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا احمد بن عبد الله. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال: قالت امرأة بشير انحل ابنك غلاما. وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال .: إن أبنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلاما. وقالت: أشهد رسول الله صلى الله عليه ولم. فقال «اله اخوة؟» قال نعم. قال «وكلهم أعطيته» فقال: لا. فقال: «ليس يصلح هذا واني لا أشهد الاعلى حق». وذكر الطحاوي هذا الخبر. ثم قال: حديث جابر. أولى من حديث النعمان بن بشير. لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط له. لأن النعمان كان صغيرا (29) قال

<sup>28)</sup> ذكره الطحاوي. ورده العافظ ابن حجر بأن في أكثر الطرق ما ينابذه اه ومن تأمل ألفاظ الحديث في الصحيحين وغيرهما وجدها صريحة في أن بشيراً حصلت منه الهبة. قبل مجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد عليها. بطلب من زوجه وحديث الترجمة صريح في ذلك أيضاً.

<sup>29)</sup> خذا تعليل غير صحيح. لأن النعمان وإن كان صغيراً، هو صاحب القصة، وسببه ورد الحديث ولو لم يحفظه، لما حدث به على منبر الكوفة، أمام ملامن الناس، وهو أتقى لله من أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسل. محديث لم يحفظه، ولم يتقن ضبطه.

وفي حديث جابر، أن بشير بن سعد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهب فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وسلم ألأمور وأولاها وأما قوله صلى الله عليه وسلم قبي حديثنا المذكور في هذا الباب «أكل ولدك نحلته مثل هذا» فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء. الإ ماذكرنا عن أهل الظاهر من ايجاب ذلك ومع اجماع الفقهاء على ما ذكرنا من استحبابهم فانهم اختلفوا في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية. فقال منهم قائلون، التسوية بينهم أن يعطى الذكر، مثل ما يعطى الأنثى، وممن قال بذلك سفيان الثوري وابن المبارك قال ابن المبارك الا ترى الحديث يروى سفيان الثوري وابن المبارك قال ابن المبارك الا ترى الحديث يروى كنت مؤثرا أحدا آثرت النساء على الرجال». وقال آخرون، التسوية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، قياسا على قسم الله الميراث بينهم، فأذا قسم في الحياة، قسم بحكم الله عز وجل. ومعن قال هذا القول عطاء ابن أبي رباح، رواه ابن جريج عنه، وهو قول محمد بن الحسن، واليه

والعبرة عند المحدثين بوقت الأداء. لا بوقت التحمل فمتى كان الراوي حين الرواية عد لاضابطا قبلت روايته ولو كان حين التحمل صغيراً أو كافراً أو فاسقاً. لأن عدالته الآن تمنعه من رواية مالم يحسن حفظه. أو لم يتقن ضبطه.

وفي كتب الصحاح وغيرها أحاديث عن كثير من الصحابة. سمعوها حال صغرهم أو كفرهم. ثم أدوها بهد أن كبروا أو أسلموا.

<sup>30)</sup> رواه سعيد بن منصور والطبراني والبيهةي من حديث ابن عباس رووه كلهم من طريق سعيد بن يوخ عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس به لكن ليس فيه كلمة « على الرجال » سعيد بن يوخ هو الرحبى الصنعاني من صنعاء دمثق، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. واقتصر الحافظ ابن حجر في التلخيص على تضعيفه. وقال في فتح الباري ، سنده حسن وكأنه اعتمد توثيق ابن حبان لسعيد.

ذهب أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه. ولا أحفظ لملك في هذه المسألة قولا.

وأما قوله «قارجمه» ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لاينه. على ظاهر حديث ابن شهاب وغيره. وهذا المعنى قد اختلف فيه الفقهاء ، فذهب ملك وأهل المدينة ، أن للأب أن يعتصر ما وهب لا ينه. ومعنى الاعتصار عندهم : الرجوع في الهبة. وليس ذلك لغير الأب عندهم. وانما ذلك للأب وحده. وللأم أيضا ان وهبت لا بنها شيئا وأبوه حي . أن ترجع. فأن كأن يتيما. لم يكن لها الرجوع فيما وهبت له. لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد فان وهبت لابنها وأبوه حي. ثم مات وأرادت أن ترجع في هبتها تلك. فقد اختلف أصحاب ملك في ذلك. والمشهور من المذهب أنها لا ترجع. وأما الأب فله أن يرجع أبدا في هبته لابته. هذا اذا كان الولد الموهوب له. لم يستحدث دينا يد اينه الناس ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة أو ينكح. فاذا تداين أو نكح لم يكن للأب حينئذ الرجوع فيما وهب له. وهذا إنما يكسون في الهبة. فان كانت صدقة. لم يكن له فيها رجوع. لأن الصدقة انما يراد بها وجه الله. فلا رجوع لأحد فيها . أبا كان أو غيره. وقول ملك في الهبة للثواب أن الواهب على هبته اذا أراد بها الثواب حتى يثاب منها. أبا كان أو غيره الا أن تتغير بزيادة أو نقصان عند الموهوب له أو تهلك. فان كان ذلك . وطلب الواهب الثواب فانما له قيمتها يوم قبضها. وكان احجاق بن راهويه يذهب الى هذا . وكان ملك يذهب الى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه في هذا الباب «فارجعه» أمر ايجاب لا ندب وكان يقول ؛ انما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. لأنه نحله من بين سائر بنيه ماله كله، ولم يكن له مال غير ذلك العبد حكى ذلك أشهب عن ملك. (31) قال أشهب فقيل لملك فاذا لم يكن للناحل مال غيره ايرتجعه بعد النحلة ؟ فقال ، ان ذلك ليقال. وقد قضي به عندنا، بالمدينة. وقال غير ملك ، لا يعرف ما ذكره ملك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد . قال ، وإنها أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برد تلك العطية، من أجل ما يولد ذلك من العداوة بين البنين. (32) وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة التحريم. قال ، ولو كان ذلك حراما. مانحل المو بكر عائشة من بين سائر ولده. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأكثر العراقيين ، من وهب هبة لذى رحم ولدا كان أو غيره. فلا رجوع وأكثر العراقيين ، من وهب هبة لذى رحم ولدا كان أو غيره. فلا رجوع له فيها. لأنها والصدقة سواء اذا أزاد بها صلة الرحم. وهو قول اسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم المحرم. وأنه لا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذى رحم محرم، وانها كالصدقة لله . لا يرجع في شيء منها.

وجملة قول الكوفيين ؛ أنهم قالوا ، من وهب لولده هبة مقسومة معلومة. فان كان الولد صغيرا غلاما أو جارية. فالهبة له جائزة. وليس

<sup>31)</sup> قال القرطبي في شرح مسلم، ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله. لبعض ولده. كما ذهب إليه سحنون وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً. وأنه وهبه له. لما سألته الأم الهبة من بعض ماله وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره اهي

<sup>32)</sup> فيحصل تقاطع بينهم. وعقوق والدهم. وهما محرمان وما أدى الى الحرام. يكون حراماً فتفضيل بعض الأولاد في العطية حرام. وهذا هو الصواب. ومن أصول مذهب مالك الأخذ بسد الذرائع. وهذا منها. وتقرر في الأصول ، أن وسيلة الواجب وأجبة. والسوية بين الأولاد في العطية. وسيلة الى أكبر الواجب عليهم. فتكون واحبة وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلد ، أعينوا أولادكم على البر من شاء استخرج العقوق من ولده ».

للوالد أن يرجع في ذلك ولا يعتصره، وان كان الولد كبيرا لم تجز الهبة حتى يقبضها الولد، فاذا قبضها فهي له جائزة، وليس للوالد أن يرجع فيها. ولا يعتصرها، قالوا ، وكذلك النحل والصدقة. والزوجان عندهم فيما يهب بعضهما لبعض كذى الرحم المحرم، لا يجوز لأحدهما أن يرجع في شيء مما أعطى صاحبه، ومن حجتهم فيما ذهبوا البه من ذلك ما رواه ملك عن داود بن الحضين عن أبي غطفان بن طريف (33) المرى عن مروان بن الحكم ، أن عمر بن الخطاب، قال، من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرض منها ، وروى الأسود (34) عن عمر نحو حديث مروان هذا، فيمن وهب لصلة رحم أو قرابة، وليس في حديث عمر ذكر الزوجين، وقولهم في الهبة للثواب، انها جائزة على نحو ما قاله ملك، الا أنها ان زادت عند الموهوب له للثواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيها رجوع عندهم، وهو قول الثوري، وهبة المشاع، عندهم غير صحيحة، لأن الهبة لا تصح الا بالقبض ولا سبيل الى قبض المشاع، فيما زعموا ولو قبض الجميم، لم يكن قبضا عندهم، وانها عندهم، وانها

<sup>33)</sup> غطفان . بفتحات وطريف بفتح الطاء المهملة وأبو غطفان اسمه سعد وهو ثقة.

<sup>34)</sup> قال سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعبش عن ابراهيم عن الأسود قال ، قال عسر بن الخطاب ، من وهب هية لذى رحم، فهو جائز، ومن وهب هية لذي رحم، فهو أحق ، بها مالم يثب عليها، وروى عبد الرزاق عن معمر عى الزهري عن ابن المسيب قال ، قال عمر بن الخطاب ، من وهب هية يرجو ثوابها، فهي رد على صاحبها، أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة، أجزنا عطيته وروى عبد الرزاق أيضا قال، أخبرنا سفيان الثوري عن محمور عن ابراهيم قال قال عمر من وهب هة لذى رحم، فلم أن يرجع فيها ومن وهب هة لغير ذى رحم، فلم أن يرجع فيها ومن وهب هة لغير ذى رحم، فلم أن يرجع فيها الأ أن يثاب منها هكذا عزاه الحافظ الزيلمي في نصب الرابة لكن وحدته في مصف عبد الرراق مرويا عن ابراهيم فقط، ليس فيه عمر وكذلك رواه سعيد بن محمور عن هشيم عن معيورة عن ابراهيم، فقد وهم الربعلي رحمه الله

القيض عندهم، أن يقبض مفر وزا مقسومًا، وهذا كله فيما ينقسم فلم يقسم، وما لم يكن قبض فهي عندهم عدة. لا تلزم الواهب. وأما ملك فانه يجيز هبة المشاع اذا قبض الموهوب له جميع الشيء المشاع، وبأن به، وتصح الهبة عنده بالقول وتتم بالقبض وللموهوب له أن يطالب الواهب بها. ولو رثته أن يقوموا في ذلك مقامه بعده، فإن مات الواهب قبل قبض الهبة. فهي باطلة حينئذ. لأنهم انزلوها حين وهب ولم يسلم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة. وإنما هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده. كما كانت ، حتى أذا مات خرجت عن ورثته. فالهبة على هذا باطل. وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه ملك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى ، أن عمر بن الخطاب قال ، ما بأل رجال ينحلون أيناءهم نحلا ثم يمسكونها. فإن مات ابن أحدهم قال ، مالي بيدي. لم أعطه أحدا. وإن مات هو ، قال، هو لا بني . قد كنت أعطيته اياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان مات لورثته فهي باطل. وقال الشافعي: ليس لأحد أن يرجع في هبته الا الوالد فيما وهب لبنيه. وليس في الصدقة رجوع. لأنه أريد بها وجه الله عز وجل ، وهبة المشاع عنده جائزة. والقبض فيها كالقبض في البيوع. والهبة للثواب عنده باطل. لأنها معاوضة على مجهول . وذلك بيع لا يجوز، ولا معنى عنده للهبة على الثواب . وهي مزدودة ليست بشيء.

وحجته فيما ذهب اليه من تخصيص الولد بالرجوع في الهبة. حديث حسين المعلم عن عمر وبن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس جميعا. عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال « لا يحل لأحد

أن يرجع في هبته الا الوائد » (35) ومن حديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومن مراسيل طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا تصح الهبة عند الشافعي لكل أجنبي. ولكل ابن بالغ الا بالقبض على نحو قول العراقيين سوام قال محمد بن نصر (36) أبو عبد الله المروزى ، وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، على أن الهبة لا تجوز الا مقبوضة .

## قال أبو عبر :

وللأب عند الثافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه، وسواه استحدث الابن دينا أو نكح أو لم يغمل شيئا من ذلك، فإن كان الابن صغيرا، في مذهب الثافعي، فاشهاد أبيه واعلانه بما يعطيه حيازة له ، لا يشركه فيها أحد من ورثة أبيه، ان مات. وهي للصغير أبدا، وان كبر وبلغ رشيدا. ولا يحتاج فيها الى قبض آخر، ومالم يرجع فيها أبوه باشهاد، يبين به رجوعه في تلك الهبة، فهي للابن، وعلى ملكه فإن رجع فيها الأب بالقول والاعلان، وعرف ذلك، كان ذلك له. والا فهي للابن وعلى ملكه على أصل اشهاده بالهبة له ، وهو صغير، ولا يضره موته، وهي بيسده. لأنها قد نغذت له، وهو صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقول، فهي على

<sup>35)</sup> رواه الأربعة. بلفظ « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه « قال الترمذي ، حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم ورواه النسائي وابن ماجه من طريق عامر الأحول عن عمر وبن شعيب عن أبه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يرجع في هبته الا الوالد من ولده » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طلوس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>36)</sup> مابين القوسين مزيد من ج

ذلك الأصل في مذهبه عندى، والله أعلم وسنذكر قول ملك في ذلك . بعد هذا ان شاء الله وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة، وسواء كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض فيهما عندهما، كالقبض في البيع وروى عن على بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وان لم تقبض ، من وجه ضعيف لا نحتج بمثله. (37) ولم يختلف قول أبي ثور في ذلك، في شيء من كتبه.

وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك. وأصح شيء في ذلك عن أحمد : أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن. لا يصح شيء منها الا بالقبض، وما عدا المكيل والموزون، فالهبة صحيحة جائزة بالقول، وأن لم يقبض، وذلك كله اذا قبلها الموهوب له ، والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع، وقال أبو ثور كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب. أو لم يرد. وحجته في ذلك كحجة الشافعي ، حديث ابن عباس المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله « لا يحل لأحد أن يرجع في هبته الا الوالد » وهو قول طاوس والحسن، وأما احمد بن حنبل فقال ؛ لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وان لم يثب عليها.

واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « العائد في هبته كالكلب يعود في (38) قيئه » وهو قول قتادة، قال قتادة ؛ لا أعلم القيء الا حراما. والجد عند أبي ثور كالأب. وقالت طائفة ؛ يرجع

<sup>37)</sup> روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وأن لم تقبض وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض جابر هو الجعفي، ضعيف جدا.

<sup>38)</sup> رواه الشيخان من حديث ابن عباس.

الوالدان والجد فيما وهبوا، ولا يرجع غيرهم. وقال المحاق ، ما وهب الرجل لا مراته فليس له أن يرجع فيه، وما وهبت المرأة لزوجها. فلها أن ترجع فيه ، وهو قول شريح وغيره من التابعين. ويحتج من ذهب هذا العذهب بحديث مروان عن عمر بن الخطاب قال ، ان النساء يعطين رغبة ورهبة (39) وأجاز المحاق الهبة للثواب على نحو قول ملك وأبي حنيفة ومن تابعهم. وأجمع الفقهاء ، أن عطية الأب لابنه الصغير، في حجره لا يحتاج فيها الى قبض وأن الاشهاد فيها يغنى عن القبض، وأنها صحيحة. وان وليها أبوه لخصوصه بذلك ، ما دام صغيرا على حديث عثمان. إلا أنهم اختلفوا من هذا المعنى في هبة الورق والذهب للولد الصغير. فقال قوم ، ان الإشهاد يغنى في ذلك كائر الأشياء. وقال المرون ، لا تصح الهبة في ذلك الا بأن يعز لها ويعينها. قال ملك ، الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أوورقا ثم هلك وهويليه. أنه لا شيء للابن من ذلك الا أن يكون عز لها بعينها. أو دفعها الى رجل وضعها لابنه. عند ذلك الرجل. فان فعل ذلك. فهو جائز (40) للابن.

#### قال ابو عمر ،

في حديث عثمان الذي هو أصل هذه المسألة عندهم ، اشتراط الاشهاد. في هبة الرجل لابنه الصغير. وذلك أن يشهد على الشيء يعينه. شهودا يقفون عليه ويعينونه اذا احتيج إلى شهادتهم وان كان شيئا يطبع

روى عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي. قال : كتب عمر بن الخطاب ، ان النساء يعطين رغبة ورهبة . فأيما امرأة أعطت زوجها . قشاءت أن ترجع رجعت.

كذا في م. وفي ج. حائز بالمهملة من الحيازة، وهو الصواب.

عليه طبع الشهود عليه (دون الأب (41) وما لم يقف الشهود عليه) في حين الاشهاد، فليس بشيء. وحديث عثمان رواه ملك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال ، من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله ، فأعلن ذلك وأشهد عليها فهي جائزة. وان وليها أبوه. ولا أعلم خلافا أنه اذا تصدق على ابنه الصغير ، بدار أو ثوب أو سائر العروض أن اعلان ذلك بالاشهاد عليه، يدخله في ملك الابن الصغير، ويخرجه عن ملك الأب. وتصح بذلك العطية للابن الصغير من هبة أو صدقة أو نحلة الا أن يبلغ القبض لنف ببلوغه ورشده. فلا يقبض تلك الهبة بما يقبض به مثلها، وتتمادى في يد الأب كما كانت حتى يموت فان كان كذلك، بطلت حينئذ الهبة. عند ملك وأصحابه.

فان بلغ الابن رشدا، ومنعه الأب منها، كان له مطالبته بها عندهم، حتى يقبضها ويحوزها لنف. فان ادعى الأب أنه رجع فيها، ولم يكن على الابن دين يعنع من رجوعها، كان له ذلك في الهبة، اذا لم يقل فيها، انها لله، فان قال ، انها لله، كانت كالصدقة. ولا رجوع له فيها ، وأجبر على تسليمها الى ابنه اذا بلغ رشدا، هذا كله قول ملك وأصحابه. وقد مضى قول الشافعي وغيره في ذلك. قال ملك ، واذا وهب لابنه دنانير أو دراهيم فأخرجها عن نف الى غيره وعينها وجعلها لابنه على يد غيره، فهي جائزة نافذة، اذا مات الأب. وفي حياته بحيازة القابض يد غيره، فهي جائزة نافذة، اذا مات الأب، وفي حياته بحيازة القابض يد غيره، فهي خائزة نافذة، اذا مات الأب، وفي حياته بحيازة القابض يد غيره، فهي خائزة نافذة، اذا مات الأب، وفي حياته بحيازة القابض يد غيره، فهي ظرف معلوم، وختم عليها. وتوجد عنده مختوما عليها. فروى ابن القاسم عن ملك ، أنها لا تجوز إلا أن يخرجها عن يده إلى

<sup>41)</sup> ما بين القوسين. مزيد من ج.

غيره وسواء طبع عليها أو لم يطبع لا تجوز حتى يخرجها الى غيره. وقال ابن الماجشون ومطرف، هي عطية جائزة اذا وجدت بعينها. وهو ظاهر حديث عثمان، وظاهر قول ملك في موطئه على ماذكرناه هنا من قوله ، الأمر عندنا. وقد أجمعوا انه اذا تصدق على ابن له صغير، بدين له على رجل. ثم اقتضاه ، أنه للابن، وأن ذلك بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له صغير، ثم يبيعه. فالثمن للابن . وأجمعوا أن الوالد لا يعتصر الفرج اذا وهبه لا بنه فوطئه ولا أعلم أحدا قال ، ان الولد يعتصر أيضا ما وهب لوالده الا ربيعة ذكره ابن وهب عن يونس عنه. فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب. و بالله التوفيق.

## قال أبو عمر :

من حجة من لم يجز الهبة الا مقبوضة : حديث أم كلثوم : (42) أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي مسكا، وقال لأهله « أحسبه مات فان رجع الي أعطيتكم منه » فكان كذلك. ووجد قد مات، فرجع المسك اليه. فأعطاهن منه، ولو كانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام.

رواه ابن أبي عاصم في كتاب الوحدان. قال ، حدثنا الصلت بن مسعود. حدثنا مسلم بن خالد. عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة. قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم . أم سلمة. قال لها، « إني قد أهديت الى النجاشي هدية ولا أراها الا سترجع الينا ان النجاشي قد مات فيما أرى فإن رجمت فهي لك » وكان أهدى إليه حلة وأواقى من مسك . قالت فكان كما قال. فرجمت الهدية. فبعث الى كل امرأة من نبائه أو قية من مسك . وأعطى أم سلمة الحلة. وهكذا رواه أحمد ومسدد والطبراني وابن منده. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري اسناده حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق هثام بن عمار عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم عن أم سلمة من المحافظ ابن حجر، وهو المحفوظ. قال، وفي سياقه ما يدل على أن المراد بقوله » هي لك » أنها الحلة . لا الهدية. وبذلك بجاب عن استثكال قوله » فهي لك » ثم قسم المسك بين النباء اه

لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هبته. ولا هديته. وكيف كان يتصرف في ذلك وهو القائل « ليس لنا مثل السوء العالد في هبته كالكلب يعود في (43) قيئه، وجاء عن أبي بكر الصديق وعائشة مثل هذا المعنى. (44) من حديث ملك وغيره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وعن عمر مثله أيضا. وقد ذكرناه. فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم الا بالقبض. وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب إواختلفوا في (45) زواله من جهة الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك الواهب) حتى يجمعوا. ولم يجمعوا الا مع القبض. وكان أبو ثور يقول، لا تجوز الهبة الا معلومة. وإن كانت مشاعة. فيكون الجزء معلوما. والا لم تصح. قال ؛ وانما بطلت عطية أبي بكر رضي الله عنه لعائشة لأنها لم تكن معلومة. ولا سهما من سهام معلومة. قال: وكل هبة أو صدقة على هذا فغير جائزة. فهذا كله في معنى حديث النعمان بن بشير المذكور في هذا الباب. وهو محمول على أنه كان صحيحا والناس على الصحة. حتى يثبت المرض الطارىء، وللقول في هبات المريض. موضع غير هذا من كتابنا. وبالله توفيقنا.

<sup>(43</sup> رواه البخاري من حديث ابن عبلى . قوله ، ليس لنا مثل السوء ، قال الحافظ ابن حجر أي لا ينبغي لنا ممثر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات. في أخس أحوالها قال الله تعالى ( للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ) ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك. وأدل على التحريم مما لو قال مثلا، لاتعود وا في الهبة والى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء . الا هبة الوالد لولده. جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان اه.

<sup>44)</sup> وهو أن الهبة. لاتتم الا بالقبض.

<sup>45)</sup> مابين القوسين . مزيد من ج .

### حديث سابع لابن شهاب عن حميد، مرسل

ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر على فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تفضي». هكذا رواه جماعة الرواة عن ملك في الموطأ مرسلا، وهو الصحيح فيه عن ملك. وقد رواه ابن سبرة (1) المدنى عن مطرف عن ملك عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ودواه الحاق بن بشير (2) الكاهلي عن ملك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وكلاهما خطأ والصواب فيه عن ملك مرسل، كما في المؤطأ. ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن حميد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله فوصله. وقد روى هذا الحديث من غير طريق ملك ومن (غير) (3) طريق ابن شهاب مسندا من وجوه ثابتة عن أبي هريرة من حديث أبي صالح عن أبي (4) هريرة. ومعني هذا الحديث عندي والله أعلم ، أنه أراد علمني ما ينفعني بكلمات قليلة، لثلا أنسى ان أكثرت على. فأجابه بلفظ يسير. جامع لمعان كثيرة خطيرة. ولو أراد علمني كلمات من الذكر، ما أجابه بمثل ذلك الجواب، وإنما أراد علمنى بكلمات (يسيرة) (3) والله أعلم.

 <sup>1)</sup> كذا في م. وفي ج ، أبو. وبعدها بياض مقدار كلمة. والصواب ، ابن أبي سبرة. بفتح
 السين وكون الباء الموحدة.

<sup>3)</sup> ما بين القوسين ميزيد من ج

<sup>4)</sup> كذلك رواه البخاري والترمذي

ومن طرق هذا الحديث متصلاً ما حدثني به خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنا أبو محمد شعبة (5) بن احمد بن جعفر الفهرى قال حدثنا عبد الله بن (6) سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عمرو ابن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عمه أنه قال يارسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل لعلى أعقله. قال «لا تغضب» فأعاد عليه مرارا كلها يرجع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تغضب» ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف عن عمه أنه قال: يارسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الاسلام قولا وأقلل لعلى أعقله قال « لا تغضب ». حدثناه عبد الوارث بن سفيان قسال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، حدثنا أحمد بن زهير قال ، حدثنا موسى ابن اسماعيل. قال ﴿ حدثنا حماد بن سلمة. فذكره سواء ورواه ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لى. ثم ذكر مثله. إلا أنه قال: فأعاد عليه. فقال «لا تغضب» فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول «لا تغضب» وذكره ابن أبي شيبة عن ابن نمير. ورواه يحيى القطان عن هشام -بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن حارثة (7) بن قدامة

<sup>5)</sup> کذا في م وفي ج ، سعيد.

<sup>6)</sup> كذا في ج و م وهو عبد الله بن محمد بن سعيد ثم عبد الله يروى عن جده سعيد وسعيد يروى عن عمر وبن أبي سلمة فقد حصل هنا سقط في الأصلين والصواب هكذا، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال ، حدثنا جدي قال ، حدثنا عمر وبن أبي سلمة وعبد الله ضعيف وسعيد ثقة روى له الستة.

أ كذا في م وفي ج ، جارية ، وهو الصواب.

مثل لفظ حديث حماد بن سلمة حرفا بحرف. ورواه وهب (8) عن هُثام ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن بعض عمومته قال قلست يارسول الله مثله سواء ورواه الليث بن سعد والمفضل بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الاحنف بن قيس أن ابن عم له قال يارسول الله فذكر الجديث مثله سواء بمعناه. هكذا قال الليث والمفضل ، عن أبن عم وقال من ذكرنا من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف عن عمه. وبعضهم سماه كما تراه جارية بن قدامة وهو جارية ابن قدامة بن ملك بن زهير تميمي عدى. له صحبة (صحيحة) (9) ورواية وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة والأحنف بن قيس قيل اسمه الضحاك بن (10) قيس وقيل؛ صخر بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبيد تميمي سعدى أيضا من بني سعد بن زيد مناة بن تميم وممكن أن (يكون) (9) ابن عمه في نسبه. وعمه أخو أبيه لأمه (11) والله أعلم وروى ابن أبي الزناد هذا الحديث عن أبيه عن عروة بن الزبير

كذا في م . وفي ج ، وهيب بالتصفير، وهو الصواب اذ هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري الثقة الثبت روى له السنة. توفي سنة 169. وقيل سنة 165. وعمره ، 58 سنة.

و) مابين القوسين مزيد من ج

<sup>10)</sup> هذا هو المشهور في اسمه. وقال خليفة ، اسمه صخر. وقال ابن حبان في الثقات ، اسمه الحارث. وحكى المرزباني أن اسمه ، حصن ولقب بالأحنف لميل في رجله. أدرك العهد النبوي . كان يضرب بحلمه المثل وهو الذي فتح مرو الروذ. وكانت احدى عينيه عوراً ، روى ابن السكن عن الخليل بن أحمد قال ، قال رجل للأحنف بن قيس ، بم سبت قومك وأنت أحنف أعور؟ قال ، بتركي مالا يعنيني. كما عناك من أمري مالا يمنيك وهذه حكمة عظيمة. فإن تكلم الشخص فيما لا يمنيه صفة ذميمة. روى العقيلي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه » وروى الثرمذي عن أنس قال توفي رجل من الصحابة . فقال رجل ، أبشر بالجنة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم . • وما يدريك؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لايفنيه ه

<sup>11)</sup> وقال الطبراني، كان يدعوه عمه. على سبيل التعظيم له

باسناده المتقدم كما قال حماد بن سلمة ومن تابعه عن هشام بن عروة. حدثناه عبد الوارث بن سفيان. قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، حدثنا أحمد بن زهير. قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد. قال : حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. (12) وروى هذا الحديث أيضًا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. حدثناه خلف بن القاسم. قال ، حدثنا محمد بن زكريا المقدسي (ببيت (9) المقدس) قال حدثنا مضر بن محمد. قال : حدثنا يحيى بن معين قال : حدثنا أبو اسماعيل المؤدب. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنى بعمل أعمله. قال « لا تغضب » وحدثناه خلف بن قاسم. قال : حدثنا محمد بن زكريا. قال ، حدثنا مضر بن محمد. قال : حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج بن منهال. حدثنا عبد (13) الواحد ابن زياد. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أعمله. وأقلل لعلى أحفظه قال ( لا تغضب ) قال مضر : سعت يحيى بن معين يقول: الحديث حديث عبد الواحد بن زياد. والقول قوله.

قال أبو عمر ،

الحديث عند غير ابن معين، على مارواه أبو الماعيل المؤدب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. وقد تابعه

<sup>12)</sup> من هذا الطريق رواء الطبراني في الكبير. ومن طريق محمد بن كريب عن أبيه عن الأحنف به.

<sup>13)</sup> قال مسدد في مسنده ، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به . قال الحافظ ابن حجر ، هو على شرط البخاري لولا عنعنة الأعمش اهـ والأعمش كان يدلس .

على ذلك الحسين بن واقد عن الأعمش . وكذلك رواه أبو حصين عن ، ابي صالح عن أبي هريرة.

ذكره البزار عن ابن شبويه عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن رافع (14) وذكره أيضا عن اسماعيل بن حفص عن اسماعيل الحديث المن عياش عن أبي حصين. وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن ابراهيم بن احمد الحداد قال حدثنا محمد بن محمد بن الباغندى قال حدثنا عبيد الله (16) بن عبد الخالق قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن أبي علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، دلنسي يارسول الله على عمل اذا عملته . دخلت الجنة قال دلنسي يارسول الله على عمل اذا عملته . دخلت الجنة قال ،

<sup>14)</sup> كذا في م ، وفي ج ، واقد وهو الصواب وابن شبويه اسمه ، أحمد بن محمد بن ثابت. حافظ ثقة.

<sup>15)</sup> كذا في م ، وفي ج ، عن أبي بكر بن عياش، وهو الصواب، وكذلك هو في صحيح البخاري. البخاري.

<sup>16)</sup> كَمَّا فِي م ، وفي ج : عبد الله. وهو الصواب ، وعبد الله هذا ضعف .

<sup>17)</sup> بقى من طرق الحديث ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، قال رجل ، أوصني يارسول الله . قال ، لاتفضب ، قال الرجل ففكرت فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله وكذا رواه أحمد وصححه ابن حبان.

وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يباعدني من غضب الله عز وجل ؟ قال ، « لا تغضب » وفي سنده ابن لهيعة. لكن رواه ابن حبان في صحيحه، من طريق ليس فيه ابن لهيعة وروى أبو يعلي عن ابن عمر قال ، قلت يارسول الله قل لي قولا وأقلل. لعلى أعقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تغضب » فأعدت مرتين كل ذلك يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم « لا تغضب »

وروى الطبراني عن أبي الدرداء قال : قلت ، يارسول الله دلني على عمل

# قال أبو عمر ،

هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة. والفوائد الجليلة ومن كظم غيظه ورد غضه. أخزى شيطانه. وسلمت مروءته ولقد أحسن القائل.

لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب

وقال علمي بن ثابت .

العقل افته الاعجاب والغضيسي والمال افته التبذير (18) والنوسيب وقال أبو العتاهية .

وله أر في الأعداء حيسن خبرته عنوا لعقل المره أعدى من العنسب وكل هؤلاء انما حاولوا ودندنوا حول معنى هذا الحديث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم صلى الله عليه

يدخلني الجنة. قال - لاتفضب - ولك الجنة - اسناد. صحيح.

وروى الطبراني أيضا عن سفيان بن عبد الله الثقفي. قال قلت ، يانبي الله قل لي قولاً أنتفع به وأقلل لعلي أعتله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم « لاتغضب » وفسر فعاوده مراراً. يسأله عن ذلك ؟ يقول له نبي الله صلى الله عليه وسلم « لاتغضب » وفسر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق بأنه ترك الفضب روى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن العلام بن الشخير قال ، إن وجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال ، يارسول الله أي العمل أفضل؟ قال » حسن الخلق » ثم أتاه عن يعنيه فقال : أي العمل أفضل ؟ قال « حسن الخلق » ثم أتاه عن شماله فقال ، أي العمل أفضل ؟ قال « حسن الخلق » ثم أتاه عن خلفه من خلفه من فقال : أي العمل أفضل ؟ فاله صلى الله عليه وسلم فقال » مالك لاتفقه ؟ حسن الخلق هو ألا تنضب أن استطعت » حدث مرسل.

<sup>18)</sup> قال الله تعالى ( وآت ذا القربي حقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً) آية 27.26 مورة الاسراء. وروى البيهتي عن ابن عمر قال ، قال ، النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعبشة ».

وروى ابن عدى والبيهقي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قسال ومن فقهك رفقك في معيشتك ما

وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا على بن محمد. حدثنا أعمد ابن داود. حدثنا سحنون بن سعيد، حدثنا عبد الله بن وهب قال الخبرني عمر وبن الحارث عن دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر وبن العاصي الله قال الله عليه الله على الله على الله بن عمر وبن العاصي الله ما يبعدني من غضب الله ؟ قال «لا تغضب». وسلم. فقلت المحمد بن عبد الله بن محمد بن على اقال احدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقى بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال احدثنا خالد قال احدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن عبد الله بن الهذيل قال الما رأى يحيى أن غيسى مفارقه قال له الوصني، قال الا تغضب قال الا أستطيع. قال الا تقنى مالا . قال اله على (20).

<sup>19)</sup> رواه ابن حبان في صحيحه. قال ، أخبرنا أبو يعلي أنبأنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا ابن وهب به كما هنا. غير أنه قال ، ما يمنعني من غضب الله تعالى ؟.

وفي الباب مارواه العكيم الترمذي في نوادر الأصول. والبيهةي في الشعب من طريق بهز بن حكيم عن أن عن جده، قال ، قلت ، يارسول الله أخبرني بوصية قصيرة فألزمها. قال « لاتغضب معاوية بن حيدة إن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العمل »

<sup>20)</sup> ما ٻين القوسين. مزيد من ج

# حديث ثامن لابن شهاب عن حميد، لا يجوز أن يكون مثله رأيا

ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . وأن تبارك الذي بيده الملك . تجادل عن صاحبها . أدخلنا هذا في كتابنا . لأن مثله لايقال من جهة الرأي . ولا بد أن يكون توقيفا . (1) لأن هذا لايدرك بنظر . وإنها فيه التسليم . مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ومن شرطنا أن كل ما يمكن اضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم . مما قد ذكره ملك في موطئه ذكرناه في كتابنا هذا . وبالله عوننا وتوفيقنا . لا شريك له . وقد روى هذا الحديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأسنده ووصله . حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق ، قال : حدثنا القمنبي ، قال : حدثنا محمد بن عبيد السماعيل بن اسحاق ، قال : حدثنا القمنبي ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الله (2) بن مسلم ، عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد ؟ فقال «ثلث القرآن أو تعد له».

قال أبو عمر :

أم حميد هذه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ،. وكانت من

ا فیکون حدیثا مرسلا.

كذا في ما وفي ج اعبد الله وهو الصواب اذ هو محمد بن عبد الله ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وعمه محمد بن مسلم الزهري الإمام العلم ، عالم الحجاز والشام.

البايعات، ومن جلة الصحابيات، وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسبها في كتاب النساء، من كتابنا في الصحابة، فأغنى عن ذكرها هاهنا، وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال، حدثنا عمر بن محمد الجمحي، قال، حدثنا على بن عبد الغني (3) البغوي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القمنبي، قال، حدثنا محمد بن عبيد (4) الله بن مسلم ابن أخي الزهري، عن عمه ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن، قل هو الله أحد؟ فقال «ثلث القرآن أو تعدله ومسن أصح المسندات في هذا الباب، حديث ملك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صمصمة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في (قل هو الله أحد) «تعدل ثلث القرآن» وسيأتي في عليه وسلم في (قل هو الله أحد) «تعدل ثلث القرآن» وسيأتي في

كفا في م. وفي ج ، عبد العزيز. وهو الصواب. وهو علي بن عبد العزيز البغوي الحافظ المجاور بمكة قال الدارقطني ، ثقة مأمون وقال الذهبي ، ثقة. لكنه يطلب على التحديث ويعتفر بأنه محتاج. وقال الحافظ محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي ، أوركت علي بن عبد العزيز بمكة. وكان يعامل الناس. فقلت لو رأيته. أعطيته مائة درهم صحاحاً. على أن أقرأنا. فقيل لابن أيمن ، فهل يعيبون مثل هذا ؟ فقال، لا. إنما العيب عندهم ، الكذب، وهذا كان ثقة اه وعيب أيضاً الحارث بن أبي أمامة صاحب السند لأخذه الأجرة على التحديث . وليس ذلك بعيب. كما قال ابن أيمن . لأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز. والمنة مثله. وكان أبو العباس الأصم يكره الأخذ على التحديث . ويأكل

رواه أحمد في المستد عن أمية بن خالد عن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن عمه به ولفظه « قل هو الله أحد تمدل ثلث القرآن ، وبهذا اللفظ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن عمرو بن علي الفلاس عن أمية بن خالد به . ورواه أيضا في عمل اليوم والليلة من طريق محمد بن المحق عن الحارث بن الفضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ، أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، قل هو الله أحد تمدل ثلث القرآن .

موضعه من كتابنا هذا أن شاء الله وهناك يأتي القول في معنى حديث هذا الباب أن شاء الله تعالى . وحديث ملك أيضا عن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الرحمن ، والصواب عبيد الله عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سمع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد ) الى آخرها . فقال «وجبت له الجنة» حديث صحيح.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ، قالا ، حدثنا قاسم ابن أصبغ ، قال ، حدثنا ابن وضاح ، قال ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال ، حدثنا سليمان بن بلال ، قال ، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . » وروى هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا ، من وجوه . (5) وروى مرفوعا أيضا من الحديث عن أبي هريرة مرفوعا . وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن حديث أبي أيوب ، وأبي الدرداء ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن ملك ، وقتادة بن النعمان . أخبرنا يعيش بن سعيد . قال ، حدثنا قاسم ابن أصبغ ، قال ، حدثنا أبو اسحاق السراج ، قال ، حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال ، حدثني أبي ، قال ، حدثنا شعبة عن على بن مدرك عن معاذ ، قال ، حدثني أبي ، قال ، حدثنا شعبة عن على بن مدرك عن

<sup>5)</sup> منها مارواه مسلم والترمذي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد . ثم دخل فقال بعضنا لبعض ، إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء . فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال « إني قلت لكم أقرأ عليكم ثلث القرآن ألا انها تعدل ثلث القرآن » ومنها مارواه الدارمي في سننه من طريق الزهري ، أن حميد بن عبد الرحمن حدثه ، أن أيا هريرة كان يقول ، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.

ابرهيم النخعي . عن الربيع بن خثيم (6) عن عبد الله . عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال « أيعجز أحدكم ان يقرأ ثلث القرآن كل ليلة ؟ » قالوا : ومن يطيق ذلك ؟ قال « بلى قل هو الله أحد » أخبرنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، حدثنا بكر بن حماد قال ، حدثنا مسدد قال ، حدثنا بشر بن المغضل قال ، حدثنا شعبة . عن أبي قيس قال : سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي (7) مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة ؟ » قالوا : وماذاك ؟ قال « قل هو الله أحد » هكنا روى هذا الحديث أبو قيس الأودي هنا . وكذلك رواه الثوري عنه أيضا. كما رواه شعبة بهذا الاسناد عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود ، ورواه وكيع وابن مهدي وأبو نعيم وغيرهم عن الثوري . عن أبي قيس باسناده هذا مثله وهو عندي خطأ . والله أعلم

والصواب عندي فيه ، حديث منصور عن هلال. عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب. حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال ،

<sup>6)</sup> خثيم . بصيغته التصغير، وعبد الله. هو ابن مسعود وهذا الحديث رواه احمد والطبرائي. بلفظ - أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ، قالوا ، يارسول الله ومن يعليق هذا ؟ قال - أما يستطيع قل هو الله أحد ؟ فإنها تعدل ثلث القرآن ، واسناد الحديث صحيح.

<sup>)</sup> أبو مسعود هو الأنصاري. ويقال ، البدرى لأنه سكن ماء بدر، ولم يشهد وقعة بدر. وهذا العديث . رواه أجمد عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمر وبن ميمون عن أبي مسعود. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طرق عن أبي مسعود مرفوعا وموقوفا. ورواه ابن ماجه حدثنا على بن محمد . هو الطنافسي . حدثنا وكيع عن سفيان به . قال الحافظ البوصيري في زوائده هذا اسناد صحيح. رجاله ثقات.

حدثنا حــين بن على . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال. حدثنا قاسم بن أصبغ. قال، حدثنا محمد بن عبد السلام. قال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا (8) عن زائدة. عن منصور عن هلال بن يساف، عن ربيع بن خثيم. عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلي. عن امرأة من الأنصار. عن أبي أيوب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وَسلم « من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن ، واللفظ لحديث ابن أبي (9) شيبة وأخبرنا عبيد بن محمد. قال حدثنا عبد الله بن مسرور. قال ، حدثنا عيسي بن مسكين. قال : حدثنا محمد بن سنجر. قال : حدثنا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا ؛ اسرائيل. عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي. عن امرأة من الأنصار. عن أبي أيوب. قال أتاها فقال ؛ ألا ترين ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : رب خير أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو ؟ قال ، قال لنا « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرّان في ليلة ؟ قال ، فأشفقنا أن يريدنا على أمر. نعجز عنه. فلم نرجع اليه شيئا. حتى قالها ثلاث مرات ثم قال « أما يستطيع أحدكم أن يقرأ

<sup>8)</sup> أي حــين بن علي. وابن مهدي. رويا جميعا عن زائدة.

ا) ودواه أحد عن ابن مهدي بهذا الاسناد. ولفظه ، أيعجب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فإنه من قرأ (قل هو الله أحد الله الصعد ) في ليلة. فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن » ورواه من طريق شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن ععرو بن ميمون عن اقرأة عن أبي أيوب باللفظ الذي ذكره المؤلف. ورواه أيضا من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ، أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ، ألا نستطيع أن نقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ قالوا ، وهل نستطيع ذلك ؟ قال ، فإن (قل هو الله أحد ) ثلث القرآن . قال ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يسعع أبا أيوب . فقال ، صدق أبو أبوا يوب ».

قل هو الله أحد الله الصمد؟ (10) ورواه أبو الزناد (11) عن اللبي صلى الله عليه وسلم أيضا.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، منا حدثنا أحمد بن زهير، قال ، حدثنا عمرو بن مرزوق. قال ، أنيا سعيد (12). عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي العرداء قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ » قبل ، يارسول الله ومن يطبق ذلك؛ قال ، « يقرأ قل هو الله أحد » . وحدثنا سعيد بن نصر، قال ، حدثنا قاسم قال حدثنا أبن وضاح . قال ، حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا عفان . وأخبرنا قاسم بن محمد قال ، حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور . قال : حدثنا ابن سنجر، قال ، حدثنا مسلم بن ابرهيم قالا : (13) حدثنا أبان العطار قال ، حدثنا قال مدثنا مسلم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الله عليه وسلم قال « أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن ؟ » قالوا : نحن أعجز من ذلك وأضعف قال

<sup>10)</sup> رواه الدارمي في سننه. عن عبيد الله بن موسى به. بسنده ولفظه. والحديث في مسند الحافظ محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني، توفى بمصر سنة، 258 ومن طريقه أسنده المؤلف والمرأة المذكورة هنا هي امرأة أبي أيوب . كما عند الترمذي.

<sup>11)</sup> كذا في م . وفي ج ، أبو النرداء. وهو الصواب.

<sup>12)</sup> كذا في م ، وفي ج ، شعبة ، وهو الصواب. فالحديث رواه مسلم من طريق شعبة عن قتادة كما هنا.

<sup>13)</sup> قالاً ، أي عفان . ومسلم بن ابراهيم. والحديث رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة. وعفان كلاهما عن أبان العطار. كما هنا . بسنده ومتنه ورواه أحمد من طريق بكير بن أبي السميط . عن قتادة به.

« أن الله عن وجل جزأ القرآن ثلاث أجزاء فحمل قل هو الله أحد جزأ من أجزاء القرآن ». ووجدت في أصل سماع أبي بخط يده رحمه الله : أن محمَّد بن قاسم بن هلال حدثهم قال : حدثنا سعيد بن عثمان. قال : حدثنا نصر بن مرزوق. قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا أبو معاوية. عن موسى (14) الصغير، عن هلال بن يساف. عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال « قل هم الله أحد تعدل ثلث القرآن " قال النزار : موسى النخعي، رجل كوفى حدث عنه الناس. قال ، وهذا اسناد صحيح وأخبرنا خلف بن سعيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا أحمد بن حالد. قال : حدثنا على بن عبد العزيز. قال: حدثنا عمرو بن عثمان ابن أخي على ابن عاصم الواسطي قال : حدثنا أبو تميلة (15). عن محمد بن الحاق. عن يحي بن يزيد. عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث عن ابن عمر. قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الصبح قل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد قال : وسمعته يقول «نعم السورتان قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قال أبو تميلة قال ابن المحاق : وأنا أحمعهما جميعا .

<sup>14)</sup> موسى الصغير، اسمه موسى بن مسلم الحزامي أبو عيسى الكوفي الطحان وثقه ابن مبين وابن حبان، والراوي عنه أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، ووقع في ج ، معاوية. وهو خطأ، وعندهم موسى الكبير، وهو موسى بن أبي كثير الهمداني أبو الصباح الكوفي، ثقة مرجى، بل من رؤس المرجئة. وهذا الحديث يرويه المؤلف بالوجادة. وهي من قبيل المنقطع عند أهل الحديث لكن الحديث مخرج في صحيح ابن السكن، ومسند البزار. 15 أبو تميلة. بالتاء المثناة الفوقية مصغراً. يحيى بن واضح المروزي الحافظ الثقة.

قال أبو عبر ،

ليس هذا الاسناد بالقوى (16) وأخبرنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان . قالا ، حدثنا قاسم بن أصبغ قال ، حدثنا محمد بن غالب التمتام قال ، حدثنا مسلم . (17) قال ، حدثنا يمان بن المغيرة . قال ، حدثنا عطاء بن أبي رباح . عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه سلم «من قرأ اذا زلزلت فنصف القرآن ومن قرأ قل ياأيها الكافرون فربع القرآن وقل هو الله أحد ثلث القرآن وأغبرنا خلف بن سعيد قال ، حدثنا عبد الله بن محمد . قال ، حدثنا أحمد بن خالد قال ، حدثنا على بن عبد العزيز قال ، حدثنا ملك بن اساعيل قال ، حدثنا مندل (19) قال ، حدثنا جعفر بن أبي

<sup>16)</sup> فيه نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الهمداني الكوفي القاص. ضعيف متروك. كذبه أحمد وابن معين والساجي وغيرهم وقال المؤلف: أجمعوا على ضعفه وكذبه بعضهم وأجمعوا على ترك الرواية عنه. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم • قل هو الله أحد تمدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تمدل ربع القرآن • وكان يقرأ بهما في ركمتي الفجر، وقال • هاتان الركمتان فيهما رغب الدهره في اسناده عبيد الله بن زحر، وثقه جماعة وضعفه أخرون لكن صع عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركمتي الفجر، بهاتين السؤرثين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قرأ بهما في ركمتي الفجر،

<sup>17)</sup> مسلم هو ابن ابراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم . الحافظ الثقة.

<sup>18)</sup> رواه الترمذي وضعفه، وصححه الحاكم فوهم. يمان بن المغيرة في سنده، وهو ضعيف، وروى الترمذي عن أنس قال قال ، رسول الله صلى الله عليه وسلم » من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن » ثم قال ، هذا حديث غريب ، أي ضعيف لأن في سنده الحسن بن مسلم وهو مجهول، على أن البزار أخرجه من طريق الحسن هذا. بلفظ » قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن »

 <sup>(19)</sup> مندل هو ابن علي المنزي الكوفي أبو عبد الله. اسمه عمرو، ومندل لقبه ، كان خيراً
 فاضلاً صدوقاً ، ولم يبلغ درجة الثقة وضعفه بعضهم ،

جعفر الأشجعي، عن أبيه عن ابن عمر، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر في سفر، فقرأ قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم قال «قد قرأت لكم ثلث القرآن وربعه» وأخبرنا عبيد ابن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن مسرور، قال: حدثنا عيسى بن مسكين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر، قال: حدثنا زكريا بن (20) عطية البصري، قال: حدثنا سعد بن محمد بن المسور بن ابرهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت سعد بن ابرهيم، يحدث عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ بعد الصبح (قل هو الله أحد) اثنا عشر مرة (21) فكأنما ختم القرآن أربع مرات وكان خير أهل الأرض في ذلك اليوم إذا اتقي».

<sup>20)</sup> قال أبو حاتم، منكر الحديث. وقال العقيلي، مجهول بالنقل.

<sup>21)</sup> اثنا عشر مرة. كذا في م . وفي ج ، إحدى عشر مرة . والصواب ، اثنتى عشرة مرة كذلك رواه الطبراني في الصغير، والحديث ضعيف منكر . وليس معنى كون (قل هو الله أحد ثلث القرآن) ، أن من قرأها ثلاث مرات فكأنه قرأ القرآن كله. في حصول ثوابه. قال الحق بن راهويه ، هذا مالا يستقيم، ولو قرأها مائتي مرة.

ولكنها ثلث القرآن باعتبار آخر، اختلف في توجيهه فقال الغزالي في الجواهر ، معارف القرآن المهمة ثلاث ، معرفة التوحيد. والصراط المستقيم، والآخرة وهي مشتملة على الأول. فكانت ثلثاً، وقال الخويي ، المطالب التي في القرآن، معظمها الأصول الثلاثة التي يصع بها الاسلام، ويحصل الإيمان، وهي معرفة الله تعالى، والاعتراف بصدق رسوله، واعتقاد القيام بين يدى الله تعالى، فان من عرف أن الله واحد، وأن الرسول صادق، وأن الدين واقع، صار مؤمنا حقا، ومن أنكر شيئا منها، كفر قطما، وهذه السورة تفيد الأصل الأول، فهي ثلث القرآن من هذا الوجه، وقيل ، ان القرآن يشتمل على توجيد، وأحكام، وقصص، وهي أفادت الأول، فكانت ثلثاً، وقيل غير ذلك.

## قال أبو عمر ،

هذا الحديث والأحاديث التي قبله من أحاديث الشيوخ . (22) ليست من أحاديث الاثمة . وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في (قل هو الله أحد) أحاديث عدة من (23) جهة نقل الأحاد. لا نقطع على عينها. ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نناظر فيها. والقرآن عندنا صفة من صفات الله. وهو كلام الله . فسبحان المحيط علما بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا . حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا الحسن بن رشيق. حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي. حدثنا أبو بشر بن (24) الهيثم حدثنا سدوس (25) بن علقمة حدثني والدى. قال ؛ كنت عند أنس بن ملك فقال ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « سورة من القرآن قشفع لصاحبها صلى الله عليه وسلم يقول « سورة من القرآن قشفع لصاحبها

<sup>22)</sup> الشيوخ جمع شيخ، ولفظ « شيخ » في الرتبة الخاصة من مراتب التعديل، وصاحبها يكتب حديثه، وينظر فيه، لأنه لم يبلغ درجة الثقة، فممنى كلام المؤلف، أن الأحاديث التي أسندها، رواها رجال في طبقة من يقال فيه : شيخ ، ولم يروها الأثمة الثقات، مثل شمية ومالك وابن مهدي والبخاري وأضرابهم.

<sup>23)</sup> يعنى في كونها ثلث القرآن. وهذا المعنى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أيوب وأبي مسعود وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وقتادة بن النميان وأنس وعلى وعمر والنميان بن بشير وكعب وأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. هذا حوى العراسيل. وقد عده الحافظ السيوطي متواتراً. فذكره في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. وأورد له ستة عشر طريقاً.

<sup>24)</sup> أبو بشر بن الهيشم. كذا في م ، وفي ج ، أبو بشر الهيشم بن سهل ، وهو الصواب. والهيشم بن سهل هذا، ضعفه الدارقطني، وقال مسلمة بن قاسم ، جائز الحديث، ووصفه الحافظ ابن حجر في الإصابة. بأنه أحد المتروكين، ولد سنة 152 وعاش الى ما بعد سنة 260.

<sup>25)</sup> سدوس بوزن صبور، وهو مجهول، ووالده أيضاً.

فتدخله الجنة قال وهي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ». (26) حدثنا سعيد بن نصر. قال، حدثنا محمد بن وضاح. قال، حدثنا أبو أسامة عن شعبة . قال، حدثنا أبو أسامة عن شعبة . عن قتادة. عن عباس الجشمي . (27) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، « سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها عليه وسلم قال ، « سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له » . (28) وحدثنا عبد الوارث. قال ، حدثنا قاسم، حدثنا أجمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال : حدثنا يحيى القطان، عن شعبة، قال حدثني قتادة، عن عباس الجشمي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

<sup>26)</sup> رواه الطبراني والضياء في المختارة من طريق للام بن مكين عن ثابت عن أنس قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سورة في القرآن ماهي الا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة » قال الحافظ الهيشمي « رجاله رجال الصحيح.

<sup>27)</sup> الجشمي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. ذكره أبن حبان في الثقات.

<sup>(28)</sup> رواه أهل السن الأربعة من طريق شعبة عن قتادة عن عباس الجشعي عن أبي هريرة به كما هنا بزيادة ، «وهي تبارك الذي بيدة الملك» حسه الترمذي. وصححه ابن والحاكم وروى البيهةي في دلائل النبوة باسناد صحيح عن مرة عن ابن مسعود قال ، توفى رجل فأتى من جوانب قبره فجعلت سورة من القرآن تجادل عنه حتى منعته قال مرة فنظرت أتا ومسروق فإذا هي تبارك وروى الطبراني باسناد صحيح عن ابن مسعود قال كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة وإنها في كتاب الله سورة. من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب وروى الترمذي والبيهتي في الدلائل باسناد ضعيف عن ابن عباس قال ، ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فقال صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم قال ، قال المنجية تنجيه من عذاب القبر» وروى الحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وددت أنها في قلب كل مومن» يعني تبارك الذي بيده الملك

## ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي

قد ذكرنا أباه في كتاب الصحابة. فلا وجه لذكره هاهنا. وعيسى ابن طلحة هذا . مدني تابعي ثقة روى عنه ابن شهاب. ومحمد بن ابرهيم بن الحارث التيمي، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وغيرهم. وأمه سعدي ابنة ابن (1) خارجة بن سنان بن أبي خارجة وهو شقيق يحيى بن طلحة .

وتوفى عيسى بن طلحة بن عبيد الله سنة مائة .

قال أبو الزبير : (2) كان عيسى بن طلحة صديقا لعروة بن الزبير، وذكر خبره في تعزيته له في رجله. (3) قال ، وأخبرني مصعب ابن عثمان ، قال ، قيل لعيسى بن طلحة ما الحلم ؟ قال ، الذل.

ا) كذا في م. وفي ج. ابنة عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة. وهو الصواب. وأبو
 حارثة بالحاء المهملة. والثاء المثلثة. خلاف ما في م.

<sup>2)</sup> كذا في م. وفي ج، قال الزبيري. وهو الصواب والزبيرى هذا هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن إلى بن مصعب بن أبت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله من رواة الموطأ عن مالك. وكان شاعرا علامة بالأنساب. له فيها كتاب معروف توفى سنة 236. عن 80 سنة وأخر من حدث عنه، أبو القاسم البغوي.

<sup>(3)</sup> قال مسلمة بن محارب ، قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك. ومعه ابنه محمد بن عروة. فدخل ابنه اصطبل الدواب. فضربته دابة فخر فحمل ميتا. ووقعت في رجل عروة الأكلة ـ بفتح الهمزة وكسر الكاف ـ فيمث اليه الوليد الأطباء . فقالوا ، ليس لها دواء الا القطع. فقطعت من المفصل فلما رجع الى المدينة. أتته قريش والأنصار يمزونه في ابنه ورجله. فقال له عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، يا أبا عبد الله . قد صنع الله بك خيراً والله ما بك حاجة إلى المثي فقال ، ما أحسن ماصنع الله ! الى الوهب سبعة بنين فمتعني بهم ماشاه. ثم أخذ واحدا وأبقى سنة وأخذ عضواً . وأبقى لي خسة ، يدين ورجلاً وسما وبصرا.

لمالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله هذا حديث واحد . مسند في الموطأ.

ملك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو . قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع بمنى . يسألونه فجاء رجل فقال : يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ فقال رسول الله « اذبح ولا حرج » فجاء رجل آخر . فقال : يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ فقال " ارم ولا حرج " قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر . الا قال « افعل ولا حرج » هذا حديث صحيح . (4) لا يختلف في اسناده. ولا أعلم عن ملك اختلافا في ألفاظه الا مارواه يحيى بن سلام عن ملك. ذكره الدارقطني عن الحسن بن رشيق (5) عن يوسف بن عبد الأحد عن سليمان بن شعيب عن أبي سلام عن ملك عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف للناس في حجة الوداع. فقال رجل: يارسول الله حلقت قبل أن أذبح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذبح ولا حرج » قال آخر: يارسول الله ذبحت قبل أن أرمى ؟ قال «ارم ولا حرج » قال آخر: يارسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح ؟ قال «اذبح ولا حرج»

 <sup>4)</sup> رواه البخاري في كتاب العلم عن اسمعيل بن أبي أو بس وفي كتاب الحج عن عبد الله
 ا بن يوسف التنيسي، ومسلم عن يحيى بن يحيى ثلاثتهم عن مالك به

<sup>5)</sup> كذا في م وفي ج ، ذكره الدارقطني عن الحن بن رشيق وقد حدثناه على بن ابراهيم بن الحن بن رشيق. ولمل هذا أصوب غير أن فيه خطأ وصوابه ، وقد حدثناه على بن ابراهيم عن الحن بن رشيق وقصد المؤلف بذكر هذا الإنتاد أن يبين روايته للحديث عاليا عن الحن بن رشيق من غير طريق الدارقطني. ولو رواه من طريقه لكان ضده نازلا وعلو الإسناد مما يرغب فيه الحفاظ ويرحلون في طله.

قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر ، الا قال ، لاحرج ، لا حرج ، ولم يقل أحد في هذا الجديث ، طفت بالبيت قبل أن أذبح الا يحي بن سلام (6) ولم يتابع عليه (7) وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب كما رواه ملك في موطئه وزاد فيه صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب ، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته (8) ولهذا مع ما

وكنها وحدث بها عن مالك وغيره وحج منها وتوفى بمصر بعد رجوعه من الحج سنة وحكنها وحدث بها عن مالك وغيره وحج منها وتوفى بمصر بعد رجوعه من الحج سنة 200. ضعنه الدارتطئي وقال ابن عدى ، يكتب حديثه مع ضعنه وذكره ابن حبان في الثقات وقال ، ربما أخطأ . وقال سعيد بن عمرو البردعي ، قلت لأبي زرعة في يحيى ابن سلام المغربي ؟ فقال ، لا بأس به ، ربما وهم . قال أبو زرعة ، حدثنا أبو سعيد الجعني حديثا عن أبي سلام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عز وجسل (سأوريكم دار الفاسقين) قال ، مصر . وجعل أبو زرعة يستعظم هذا ويستقبحه وقال ، هو في تفسير سعيد عن قتادة ، مصيرهم .

لكن له شاهد قال الطحاوي في معاني الآثار ، حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا قال ، يارسول الله ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال ، ارم ولا حرج ، قال آخر ، يارسول الله حلقت قبل أن أذبح ؟ قال ، اذبح ولا حرج ، قال آخو ، يارسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح ؟ قال ، اذبح ولا حرج ، فهذا الحديث . شاهد لرواية يحيى بن سلام . وعلقه البخاري بصيغة الجزم. لكن لم يذكر لفظه وعزاه الحافظ في الفتح لرواية ابن حبان وراجمت موارد الظمآن الى زوائد صحيح ابن حبان للحافظ الهيشمي. فوجدت الحديث فيه من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال ، يارسول الله ... الحديث . وفيه السؤال عن الحلق قبل الذبح . وعن الذبح قبل الرمي . وعن الطواف قبل الرمي . وليس فيه السؤال عن الطواف. قبل الذبح

مكفا نسب المؤلف هذه الزيادة . لرواية صالح بن أبي الأخضر . وهو سبق تلم والواقع أن هذه الزيادة رواها صالح بن كيان عن الزهري . كما في صحيح البخاري . وقال الاسماعيلي ، نقرد صالح بن كيان بقوله ، وقف على راحلته . قال الحافظ ابن حجر ، وليس كما قال . فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم . ومعمر عند أحمد والنسائي كلاهما عن الزهري . وقد أشار المصنف . يعني البخاري . الى ذلك بقوله ، تابعه معمر أي في قوله ، وقف على راحلته اهد وهي متابعة تامة وقد انتقل ذهن المؤلف رحمه الله من صالح بن كيان الى صالح بن أبي الأخضر ، وكلاهما روى عن الزهري ، وابن كيان ، بخلاف سميه

روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر (9) ما استحب العلماء ـ والله أعلم ـ أن يرمي الرجل جمرة العقبة راكبا. وممن استحب ذلك ملك والشافعي وجماعة ، قال ملك رحمه الله ، يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبة وفي غير يوم النحر ماشيا.

وفي هذا الحديث من الفقه وجوه كثيرة من أحكام الحج. منها ما أجمعوا عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. فأما قوله فحلقت قبل أن أذبح. فان العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجبا على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئا. من حين يحرم بالحج، إلى ان يرمى جمرة العقبة في وقت رميها. فإن اضطر إلى حلق شعره لضرورة لازمة. فالحكم فيه ما نص الله في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة. وقد شرحنا ذلك. فيما تقدم من كتابنا هذا. وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمرة العقبة يوم صلى الله عليه وسلم حلق رأمه في حجته. بعد مارمى جمرة العقبة يوم النحر، بعد أن نحر، وقال « اللهم اغفر للمحلقين ». (10) وأجمعوا أن

 <sup>9)</sup> روى أحمد ومسلم والنسائي عن جابر . قال ، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي
 الجمرة على راحلته. يوم النحر ويقول ، لتأخذوا عني منا حككم فإني لا أدري لعلي لا
 أحج بعد حجتى هذه هـ

وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة. على راحلته .

<sup>10)</sup> رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، وله طرق عن ابن عمر وغيره، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث مرتين، مرة في غزوة الحديبية، حين صد عن البيت الحرام، فحلق وتحلل، ولم يتبعه الصحابة كلهم بل منهم من قصر، ومرة أخرى، في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم أتى منى ، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر وحلق رأسه ولم يتبعه الصحابة كلهم، فدعا بهذا الدعاه أيضاً

التقصير يجزى عن الحلق. لمن لم يلبد. (11) ولم يعقص ولم يضغر وأجمعوا ، أن الحلاق أفضل من التقصير. وأن ليس على النساء حلق وأن سنتهن التقصير. وروى أنس بن ملك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر. ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت وقال للحلاق « دونك» فعلق شقه الأيمن. ثم شقه الأيسر. وباول شعر أحد الشقين أبا طلحة. وقسم الآخر بين من يليه الشعرة والشعرتين. وهذا الحديث رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن ملك. (12) وعلى العمل به جماعة المسلمين الا ماكان من قسم الشعر، فإن ذلك لربول الله صلى الله عليه وسلم خاصة تبركا به. وجعل أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام في هذا الحديث موضع أبي طلحة أم سليم زوجته (13) وسائر من رواه يقولون ؛ إنه حلق شقه الأيمن وأعطاه أبا طلحة. وربما قال بعضهم: ان الذي حلق من شعر رأسه الأيسر . هو الذي أعطاه أبا طلحة. (13) فلا خلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر. ثم ينحر هديا ان كان معه. ثم يحلق رأسه. فمن قدم شيئًا من ذلك عن موضعه. أو أخره. فللعلماء في ذلك ما نذكره بعون الله وحوله أن شاء الله. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى. بعد

<sup>11)</sup> التلبيد أن يجعل المحرم في رأح مادة لزجة كالصغ. ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه بعض فلا يتشعث ولا يدخله غبار ولا قمل وانما يفعله ، من يطول مكثه محرما وفي الصحيحين عن ابن عمر ، قال ، صعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال الحافظ ، أي سمعته يهل في حال كونه ملبدا. وروى أبو داود والحاكم عن ابن عمر أيضا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل والمقص لي الشعر وادخال أطرافه. في أصوله كذا في النهاية . وفي القاموس عقص شعره يعقصه ، ضغره وفتله

<sup>12)</sup> رواه مبلم في صحيحه، من هذا الطريق.

<sup>13) -</sup> هذه الرواية. في صحيح مسلم أيضًا.

طلوع الشمس الى الغروب. واجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رماها ضحى ذلك (14) اليوم. وأجمعوا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة. وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس الى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. وأجمعوا : أن من رماها يوم النحر. قبل المغيب فقد رماها في وقت لها. وان لم يكن ذلك مستحسنا له. واختلفوا فيمن اخر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحر. فذكر ابن القاسم أن ملكا رحمه الله كان يقول مرة : عليه دم. ومرة : لا يرى عليه شيئا. قال وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر على ابنة أخيها حتى غمر أمرها بشيء. (15) ذكر ذلك أبو ثابت عن ابن القاسم.

وقال الثورى من أخرها عامدا الى الليل. فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يرميها من الغد. ولا شيء عليه ان كان تركها عامدا. والناسي لاشيء عليه. وقد قيل على العامد لذك دم. واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة في غير وقتها قبل أو بعد. فأما اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع الفجر يوم النحر، فأكثر العلماء على أن ذلك لا يجزىء. وعلى من

افعي صحيح مسلم وابن خزيمة وابن حبان عن جابر . قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر . ورمى بعد ذلك بعد الزوال وعلقه البخاري . بصيغة الجزم.

<sup>15)</sup> رواه مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصنية بنت أبي عبيد نفست بالمزد لفة. فتخلفت هي وصفية. حتى أتنا منى بعد غروب الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة ولم ير عليهما شيئا ومن غرائب هذا الإسناد ولطائفه أن مالكاً روى عن شيخه نافع. بواسطة ابنه أبي بكر وهو ثقة. من رجال مسلم قال أحمد ، هو أوثق أولاد نافع ووثقه أبو داود وابن حبان واختلف فيه قول ابن معين مرة قال ، لابل به ومرة قال ، ليس بشره.

فعله الاعادة. وهو قول ملك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وأبى ثور واحمد بن حنبل واسحاق. قال ملك في الموطأ ، أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمى الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، قال فان رمى قبل الفجر، فقد حل له النحر. قال ملك ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لأحد برمي قبل الفجر. فمن رماها. فقد حل له الحلق. وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد. وجماعة المكيين في الذي يرمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر : أن ذلك يجزىء. ولا إعادة على من فعل ذلك. وبه قال الشافعي وأصحابه . اذا كان الرمي بعد نصف الليل . قال الشافعي ؛ وكذلك أن نحر بعد نصف الليل. وقبل الفجر أجزأه. وروى عن أسماء بنت أبى بكر: أنها كانت ترمى الجمار بالليل. واحتج الثافعي بحديث أم سلمة وقال ؛ انبا داود بن (16) داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : دار رسول الله صلى الله عليه وسلم الي أم سلمة يوم النحر. وأمرها أن تعجل الافاضة من جمع حتى ترمى الجمرة وتوافى صلاة الصبح بمكة. وكان يومها وأحب أن توافيه. قال وأنبا : (17) الثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الثافعي : وهذا لا يكون الا وقد رمت الحمرة. قبل الفجر يساعة.

<sup>(16)</sup> كذا في م . وفي ج ، أخبرنا داود بن عبد الرحمن. وهو الصواب الموافق لما في كتاب الأم . وداود بن عبد الرحمن هو العطار العبدي المكي ثقة. احتج به الستة. توفى سنة .174.

<sup>17)</sup> كذا في م ، وفي ج ، أخبرنا، وهو الموافق لما في كتاب الأم ، والشافعي يقول في كتبه، أخبرنا. والمتقدمون لا يقولون، الا أخبرنا أو حدثنا. أما أنبأنا، فيقولها المتأخرون ، فيما يكون مرويا لهم بالإجازة.

## قال أبو عبر ،

كان أحمد بن حنبل يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه (18) وأما اختلافهم في رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر. وقبل طلوع الشمس فان أكثر الفقهاء يجيزون ذلك. وممن أجازها ملك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم. وقال أبو ثور: ان اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس. لم تجز من رماها، وكان عليه الاعادة، وان أجمعوا، سلمنا للاجماع وحجته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس، ومن رماها قبل طلوع الشمس. كان مخالفا للسنة، ولزمه اعادتها في وقتها. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها وقتا، فمن تقدمه، لم يجزه، وزعم ابن المنذر: أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس، وبعد طلوع الفجر: أنه يجزيه. قال: ولو علمت في ذلك خلافا، لأوجبت على طلوع الفجر: أنه يعرف قول أبى ثور الذي حكيناه.

وقد ذكره الطحاوى عن الثورى، وذكره ابن خواز منداد أيضا. فهذا حكم جمرة العقبة التي ترمي يوم النحر، ولا يرمى من الجمار يوم النحر غيرها. وهي ركن من أركان الحج، لو وطىء المحرم قبل رميها، لفسد حجه عند ملك وأصحابه، فإن وطىء بعد رمى جمرة العقبة، وقبل الافاضة، فعليه عندهم ، أن يعتمر ويهدى، وإنما أمروه بالعمرة، ليكون طوافه للافاضة في احرام صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب ملك عند

<sup>18)</sup> قال أحمد ، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافى معه صلاة الصبح بمكة؟ وروى أبو داود والحاكم والبيهتي من طريق الضحاك ابن عثمان عن هثام عن أبيه عن عائشة قالت ، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر. فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم. اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها . وهذه الرواية سالمة من الزيادة التي أنكرها أحمد.

أصحابه. وذكر ابن أبي حازم أن ملكا رجع عن هذا القول. إلىأن قال ، من وطيء بعد رمي جمرة العقبة. وقبل الافاضة. فعليه هدى بدنة. لا غير. ومن وطيء قبل جمرة العقبة. وبعد الوقوف بعرفة. اعتمر وأهدى. وأجز أعنه. هذه رواية ابن أبي حازم عن ملك. وهي رواية شاذة عند المالكيين. لا يعرفونها. والمعروف عندهم. ما قدمنا ذكره وعلى رواية ابن أبي حازم عن ملك جماعة من العلماء . منهم الشافعي وأبو حنيفة والثوري. وقد روى ملك عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس في الذي يطأ أهله. بعد رمي جمرة العقبة. وقبل أن يفيض أنه ينحر بدنة ويجزيه، وروى عن ثور بن زيد عن عكرمة أظنه عن (19) ابن عباس، أنه يعتمر ويهدى. ورواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة. (20) لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال ، ما أفتيت برأي قط. الا في ثلاث مسائل ، احداهن في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف للافاضة. يعتمر ويهدي. وقال ملك وجمهور أصحابه في الذي يطأ أهله بعد يوم النحر. قبل رمي جمرة العقبة ؛ أنه يرمى الجمرة. ويطوف للافاضة وعليه أن يعتمر ويهدى، ليس عليه غير ذلك. وانما يفسد حجه عندهم اذا وطئها يوم النحر. قبل أن يرمى الجمرة وأما ان وطئها بعد يوم النحر فان عليه. أن

<sup>19)</sup> أظنه عن ابن عباس . هذه الجملة غير موجودة. في الموطأ ويظهر أنها في بعض النسخ دون بعض فقد ذكرها الزرقاني في شرحه. ونص كلامه مع المتن ( عن عكرمة مولي ابن عباس قال ) ثور (لا أظنه أي عكرمة ( الا أنه قال ، ان ابن عباس قال ، الذي يصيب أهله قبل أن يفيض. يعتمر ويهدي) والعجيب أن المتن المطبوع مع الزرقاني. ليس فيه هذه الزيادة !

<sup>20)</sup> وجه ضعفها ، ذكر ابن عباس فيها ، وانما هي عن عكرمة. لكن ثورا ثقة ، احتج به الستة. وتلك الزيادة على فرض ثبوتها في الموطأ. ذكرها ثور ظنا لاجزما. ولو جزم بها. لاحتمل أن يكون عكرمة أفتى بهذه الفتوى من رأيه. ثم نقلها عن ابن عباس .

يعتمر ويهدى، وسواء وطئها قبل رمى جمرة العقبة، أو بعد ، اذا كان قد وقف ليلا بعرفة، وكان وطؤه بعد يوم النحر. وقد ذكر ابن حبيب عن ملك وأصحابه فيمن وطيء قبل رمي جمرة العقبة، أنه يفسد حجه، وأن كان بعد يوم النحر. وهذا غير معروف، في مذهب ملك وأصحابه والمعروف ما ذكرت لك فهذه أحكام جمرة يوم النحر، فيمن وطيء قبلها أو بعدها، وليس لشيء من الجمار حكمها. وأما الجمار التي ترمى في أيام منى ، بعد يوم النحر، فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمن في غير يوم النحر، بعد زوال الشمس. وقال ملك والثورى والأوزاعي فالشافعي وأبو يوسف، لا يجزىء الرمى في غير يوم النحر، الا بعد الزوال. وقال أبو حنيفة أن فعله أحد قبل الزوال أجزأه. وعن عطاء وطاوس وعكرمة مثل قول أبي حنيفة الا أن طاوسا قال ، أن شاء رمى من أول النهار ونفر، وقال عكرمة ، أن رمى أول النهار، لم ينفر حتى تزول الشمس ، وعن عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة التابعين. مثل قول ملك في ذلك.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال ، حدثنا محمد بن بكر، قال ، حدثنا أبو داود، قال ، حدثنا احمد بن حنبل، قال ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، وكان يرميها على راحلته، ويقول لنا، «خذوا عني مناسككم فلعلى لا أحج بعد حجتي هذه.» وقال ملك في الموطأ ، السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا ،

<sup>21)</sup> رواه مسلم في صحيحه. وتقدم تخريجه . تحت رقم 14.

أن أحدا لا يحلق رأسه. ولا يأخذ من شعره. حتى ينحر هديا ان كان معه. وذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) وقال ملك ، الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا، أن من قرن بين الحج والعمرة. لم يأخذ من شعره شيئا. حتى ينحر هديا ان كان معه. ولا يحل من شيء كان حرم عليه. حتى يحل يوم النحر بمنى. وسئل ملك عن الرجل ينسى الحلاق في الحج بمنى، أواسع له أن يحلق بمكة ؟ قال : ذلك واسع . والحلاق بمنى . أحب الى قال أبو ثابت ، قلت لا بن القاسم ، ما قول ملك فيمن حلق قبل أن يرمى جمرة العقبة ؟ فقال : قال ملك ، عليه الفدية. قبل له ، فما قول ملك فيمن حلق قبل أن يرمى جمرة العقبة ؟ فقال : قال ملك ، عليه الفدية. قبل له ، فما قول ملك فيمن حلق قبل أن يذبح ؟ قال ، لا شيء عليه وهو يجزئه. قبل له ، فما قول ملك فيمن حلق قبل أن يذبح ؟ قال ، لا شيء عليه وهو يجزئه. قبل له ، فما قول ملك ان ذبح قبل أن يدبح ؟ قال ، يجزئه. ولا شيء عليه.

## قال أبو عمر:

لم يختلف قول ملك وأصحابه فيمن حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة. أن عليه الفدية ويمر بعد ذلك الموسى على رأمه ، وذكر ابن عبد الحكم فيمن طاف طواف الافاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، أنه يرمي، ثم يحلق رأمه ثم يعيد الطواف للإفاضة. قال : ومن طاف للافاضة قبل الحلاق الا أنه قد رمى جمرة العقبة. فأنه يحلق رأمه ثم يعيد طواف الافاضة. فإن لم يعد الطواف فلا شيء عليه. لأنه قد طاف. وقال اسماعيل القاضي : من حلق قبل أن يذبح، لم يكن عليه شيء . لأن الظاهر يدل على أنه من رمى جمرة العقبة. ثم حلق قبل أن يذبح فلما فلا شيء عليه وقد كان ينبغي له أن يذبح ثم يحلق بعد الذبح. قلما بدأ بالحلاق كان قد أخطأ، ولم يكن عليه شيء. لأن الرمى يحل به بدأ بالحلاق كان قد أخطأ، ولم يكن عليه شيء. لأن الرمى يحل به

الحلق. ألا ترى أن رجلا لو لم يكن معه هدى ، ثم رمى جمرة العقبة. حل له الحلق ولبس الثياب وما أشبه ذلك فلهذا المعنى لم يكن على من بدأ بالحلق قبل الذبح شيء.

قال اسماعيل ، وإذا نحر قبل أن يرمى. لم يكن أيضا عليه شيء. مَا لأن الهدى قد بلغ محله، الا ترى أن معتمرا لو ساق معه هديا. فنحره حين بلغ مكة. قبل أن يطوف ويسعى. لكان قد أخطأ. ولم يكن عليه ابدال الهدى. وانما كان ينبغي له أن لا ينحر الهدى. حتى يفرغ من طُوافه وسُعيه، فينحر الهدى، ثم يحلق، فلما أخطأ، لم يكن عليه الابدال. لأن الهدى قد بلغ محله، ولم يكن في شيء من ذلك انتقاص لعمرته. لأنَّ الرجل قد يعتمر، ولا يسوق هديا، فتكون عمرته تامة ولو نحر هدية. قبل أن يبلغ محله في الحج. لم يكن عليه غيرا بدال الهدى خاصة. ولا يكون عليه في ذلك انتقاص لشيء من أمر الحج. قال اسماعيل ، وهاتان الخلتان هما المبتغتان في حديث الزهرى عن عيسى بن طلحة عَنْ عَبِدُ اللَّهُ بِنَ عَمِرُو. قالَ اسْمَاعِيلَ ، والذي رواه هشام بن حسان عن عَظَاءً عَنْ أَبِنَ عَبِاسِ (22) مثله في المعنى، والذي رواه وهيب عن ابن طاوس (23) مجمل، غير أنه لا يبين فيه خلاف حديث الزهري. والذي رُواهُ خالد عن عكرمة عن ابن عباس ذكر فيه أنه رمي بعدما (24) أمسى وهَذَا أَيْضًا لِيس فيه انتقاض للعج. وانما كان ينبغي له أن يرمي جمرة المقبة في ذلك اليوم. قبل الزوال. فلما أخطأ وأخرها الى بعد الزوال. لم

<sup>22)</sup> هذا الطريق في سنن الدارقطني. ورواه الطحاوي من طريق هشيم عن منصور عن عطاء عن ابن عباس.

<sup>23)</sup> هذا الطريق. في الصحيحين.

<sup>24)</sup> هذا الطريق في صحيح المحاري

يكن عليه شيء لأن مالكا قال ، اذا رمى جمرة العقبة. يوم النحر، في بقية النهار، لم يكن عليه شيء وان اخرها الى الليل. فان أبا ثابت حكى عن ابن القاسم. قال: كان ملك مرة يقول، عليه دم. ومرة لا يراه عليه. قال ، (25) وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر عن ابنة أخيها حتى أتت منى، بعد ما غابت الشمس يوم النحر، فرمت ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها بشيء.

## قال أبو عبر:

قد روى حنون عن ابن القاسم ؛ أن ملكا لم يأخذ برخصة ابن عمر لصفية في ذلك، ورأى أن من أخر رمى جمرة العقبة. حتى الليل، ورماها بالليل، عليه لذلك دم والذى رواه أبو ثابت عن ابن القاسم أته وأكثر العلماء على أنه ليس في ذلك دم. وقد ذكرنا هذه المسئلة وما للعلماء فيها من الأقوال فيما تقدم من هذا الباب والحمد لله. قال اسماعيل، وحديث عكرمة يدل على أن الرجل رمى بالعشي. لأنه حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ. فعلم أن المسألة كانت في اليوم، قال ، والظاهر أيضا في قوله بعدما امسيت، يدل على العشي، لأنه الناس، فهذا هو النص القوي في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما يزاد في الأحاديث الضعيفة، فهو شيئ لا يدرى كيف صحته ؟ والله أعلم به.

# قال أبو عمر :

اللفظ الذى أنكره اسماعيل، في هذا الحديث على من ذكره وزاده وأتى به هو قوله حلقت قبل أن أرمى، وهو محفوظ في الأحاديث. ثم

<sup>25)</sup> قال أي مالك.

ذكر اسماعيل حديث ابن شهاب (26) فقال ، حدثنا على بن المديني. قال، حدثنايزيد بن زريع، (27) قال ؛ حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس، قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل يومئذ، فيقول «لاحرج» فسأله رجل فقال ، حلقت قبل أن أذبح، فقال «لاحرج» فقال رميت بعد ما أمسيت قال ، «لاحرج» قال اسماعيل ، وثنا نصر بن على، عن يزيد بن زريع مثله. قال ، وحدثنا ابرهيم بن الحجاج، قال ، حدثناوهيب عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يوم النحر، وهو بمنى، في الرمى والحلق، والتقديم والتأخير. فقال «لاحرج» قال اسماعيل وثنا نصر بن على. قال، حدثنا هشام عن عطاء، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ أو ذبح قبل أن يرمي مئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ أو ذبح قبل أن يرمي وأشباه هذا. فأكثروا في التقديم والتأخير، فما سأله أحد يومئذ عن شيء من هذا النحو الا قال «لاحرج». وقال أبو ثابت عن ابن القاسم قال ملك: ان ذبح المحرم ذبيحته قبل الفجر، أعاد ذبيحته.

قال أبو عمر :

قوله هذا. معناه عندى على أصله أن الذبح بالليل لا يجزى، في الهدى والضحايا. ولا وجه له عندى غير ذلك. على مذهبه. ألا ترى الى ما قدمنا من قوله ، أن من رمى قبل الفجر وان كان لا يجزئه رميه أن النحر قد حل له. وقوله ، ان من قدم نحره قبل رميه. لا شيء عليه قال السماعيل ، ولا يضره ذلك. ولا ينتقص من حجه شيء. لأن هديه قد بلغ

<sup>26)</sup> كذا في م. وفي ج ، ابن عباس . وهو الصواب.

 <sup>27)</sup> زريع. بالتصغير، ويزيد هذا هو أبو معاوية البصري الحافظ الثقة. روى له الستة ، وخالد هو الحذاء . بتشديد الذال المعجمة. البصري الثقة روى له الستة أيضاً. وهو تابعي.

محله، فاذا لم يفسد عليه ما قدمه من نحره قبل رميه شيئا من حجه ولا أوجب عليه شيئا. فلا وجه لاعادة مانحره من هديه. الا من أجل أنه ذبحه بالليل وذلك لا يجزئه عنده، لقول الله عز وجل (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) فذكر (28) الأيام دون الليالي، وعند غيره ، الليالي تبع للأيام، والله أعلم.

## قال أبو عمر :

اختلف العلماء فيمن قدم نسكا قبل نسك، أو أخره مما يصنعه الحاج يوم النحر خاصة مثل تقديم النحر قبل الرمى، أو الحلق قبل النحر أو قبل الرمى، فأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يرمى، فأن ملكا قال ما تقدم ذكره عنه. وعليه أصحابه في ايجاب الفدية في ذلك. قال ، ومن ذبح قبل أن يرمى، أو حلق قبل أن يذبح، فلا شيء عليه.

وروى عن ابن عباس أنه قال ، من قدم من حجه شيئا أو أخره. فعليه دم ، ولا يصح ذلك (29) عنه وعن ابرهيم وجابر بن زيد مثل قول ملك في ايجاب الفدية على من حلق قبل أن يرمى، وهو قول الكوفيين. وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل واسحاق وداود والطبرى ، لا شيء على من حلق قبل أن يرمي، ولا على من قدم شيئا. أو أخره ساهيا مما يفعل يوم النحره. وروى عن الحسن وطاوس أنه لا شيء على من حلق قبل أن يرمي مثل قول الثافعي ومن تابعه، وعن عطاء ابن أبي

<sup>28)</sup> سورة الحج أية 28 وفي ج ، ليذكروا اسم الله ، وهو خطأ.

<sup>29)</sup> لأن في سنده ابراهيم بن مهاجر. وفيه ضعف ويؤيد ضعفه قول النبي صلى الله عليه وسلم « لاحرج لاحرج » ونفى العرج، نفى للإثم والفدية . لأن النكرة في سياق النفي: تهم وضعاً وشرعاً. وأيضاً لو كانت الفدية واجبة. ولم يبينها الشارع حين سئل عمن قدم سكا أو أخره لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهو غير جائز.

رباح ، من قدم نسكا قبل نسك فلا حرج. وروى ذلك عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة. وذكر ابن المنذر عن الشافعي في هذه المسألة ، من حلق قبل أن يرمي. أن عليه دما ، وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي. وهو خطأ على الشافعي. والمشهور من مذهبه في كتبه. وعند أصحابه ، أنه لا شيئ على من قدم أو أخر من أعمال الحج كلها شيئًا اذا كان ساهيا. وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أن لا شيء عليه كذلك قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة. وهو قول ملك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور واحمد واسحاق وداود ومحمد بن جرير. وقال ا برهيم النخمي من حلق قبل أن يذبح أهراق دما. وقال جابر بن زيد ، عليه الفدية. وقال أبو حنيفة ؛ عليه دم. قال ؛ وان كان قارنا. فعليه دمان دم للقران. ودم للحلق. وقال زفر : على القارن اذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة دماء دم للقران. ودمان للحلق قبل النحر. ولا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمي. أنه لا شيء عليه وذلك والله أعلم لأن الهدى قد بلغ محله. مع ما جاء في حديث ابن شهاب هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لمن نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح «لا حرج» . وحجة من لم يوجب على من قدم شيئًا من نسنك يوم النحر أو أخره ساهيا ، الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعضها ، من قدم نسكا قبل نسك لا حرج. وفي بعضها ، أن القائل قال ، حلقت قبل أن أرمى وحلقت قبل أن أذبح. وذبجت قبل أن أرمي. أخبرنا محمد بن ابراهيم. قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد (30) بن شعيب قال

<sup>30)</sup> معمد بن شعيب. كذا في م والصواب كما في ج ، أحمد بن شعيب، وهو النسائي، صاحب السنن .

أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال ،، حدثنا سفيان عن الزهرى عن عيسى، بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال «اذبح ولا حرج» وقال آخر ، ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال « ارم ولا حرج » قال ، فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء الا قال «افعل ولاحرج».

قال أبو عمر 🖪

فقوله في هذا الحديث، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر الا قال ، افعل ولا حرج، من رواية ملك وغيره، به احتج الشافعي ومن تابعه. وبالله التوفيق.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال ، حدثنا محمد بن بكر، قال ، حدثنا أبو داود، قال ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال ، حدثنا جرير عن الشيباني، عن زياد بن علاقة. (31) عن أسامة بن زيد (32) عن ألمة بن شريك، قال ، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يسئلونه ، فمن قال ، حيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول «لا حرج» . واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان ابن عمر يقول ، يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع الى البيت فيفيض، وقال عطاء ومالك والشافعي وسائر الفقهاء، تجزئه الافاضة ويحلق أو يقصر، ولا شيء عليه، وهذا كله في معنى الحديث، أخبرنا محمد بن ابراهيم قال ، حدثنا محمد بن معاوية، قال ؛

<sup>31)</sup> علاقة. بكسر العين. وتخفيف اللام وبالقاف. وزياد بن علاقة هذا . ثقة . روى له السنة . وهو تا بعي. ومن عجيب أمره ، أنه مع كونه كوفيا . ناصبى . وأهل الكوفة شيعة. (32) عن أسامة بن زيد. كذا في م . وهي زيادة غير موجودة في ج . ولا في سنن أبي داود. ولا معنى لها. لأن زياد بن علاقة بروي عن أسامة بن شريك مباشرة ...

أخبرنا احمد بن شعيب، قال ، أخبرنا يعقوب ، قال ، حدثنا هشيم. قال ، أخبرنا منصور ، عن عطاء عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ؟ أو ذبح قبل أن يرمي ؟ فجعل يقول «لا حرج، لاحرج» ورواه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر مرفوعا مثله. وزاد فيه ، وقال آخر ، طفت بالبيت قبل أن أذبح ؟ قال « اذبح ولا حرج» وحديث قيس بن (33) سعد عن عطاء عن جابر، رواه حماد بن سلمة عن قيس هكذا كما ذكرنا.

وأخبرنا محمد بن ابراهيم ، قال ؛ حدثنا محمد بن معاوية. قال ؛ حدثنا أحمد بن شعيب ، قال ؛ حدثنا عمرو بن منصور، قال ؛ حدثنا المعلي بن أسد ، قال ؛ حدثنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه ، عن ابن عباس ،، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قيل له يوم النحر، بمنى، في النحر والحلق والرمى، والتقديم والتأخير ؟ فقال ؛ «لا حرج».

#### تتميسم

اشتمل هذا الجزء على أحد وعشرين حديثًا. تفصيلها على الوجه الآتي .

4 - لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة.

7. لابن شهاب عن أبي سلمة وحده.

1 ـ لا بن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر.

8 ـ لا بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.

1 ـ لا بن شهاب عن عيسى بن طلحة.

وكلها موصولة الا أربعة أحاديث مرسلة . وهي .

حديث ثالث. وحديث رابع. لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة.

وحديث سابع ، وحديث ثامن ، لابن شهاب عن حميد

روى الشيخان منها ، حديث أول . وثان لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة . وكذلك حديث أول لابن شهاب عن أبي سلمة وما بعده الى آخر الجزه. الا حديث سادس لابن شهاب عن أبي سلمة فانفرد بروايته مسلم . والا حديث ثالث. لابن شهاب عن حميد . فلم يرويك والله أعلم ؟

<sup>33)</sup> تقدم تخریجه . تحت رقم : 7.

## فهسرس الموضوعسات

| i_ | : | -11 |  |
|----|---|-----|--|

- 1 . 8 حديث أول لا بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد
- 8 18 إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ـ طرق العديث ورواياته ـ معنى التأمين ـ وجوب الفاتحة في كل ركعة ـ الإمام يقول آمين ـ هل يجهر بها ؟ ـ معنى موافقة الملائكة في التأمين ـ من هم الملائكة الذين يقولون آمين ؟ ـ أعمال البر تكفر الذنوب.
  - 19 \_ 2 حديث ثان لا بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد
    - 19 35 جرح العجماء جبار وفي الركاز الخمس
- طرق الحديث وألفاظه معنى جبار والعجماء اختلاف الفقهاء فيما أتلفته البهيمة . هل تلزم فيه الفدية على سائقها أو راكبها ؟ ومتى تجب ؟ وهل تجب فيما تتلفه بمقدمها أو مؤخرها ؟ معنى الركاز متى يجب فيه الخمس ؟ اختلاف الملماء في المعادن ، هل يجب فيها الخمس ؟ أو الزكاة.
  - 36 ـ 3 حديث ثالث لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة ﴿
- 56 54 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثغمة فيما لم يقسم وصل الحديث من طرق غير الموطأ باسهاب معنى الثغمة فيم تكون الثغمة ؟ هل للجار ثغمة ؟ معنى الجار أحق بصقبه ؟ هل تجب الثغمة بالطريق؟ هل تدخل الثغمة في المثاع وفي الحيوان ؟ هل يدخل العصبات على أصحاب السهام في الثغمة ؟.
  - 55 \_ 56 \_ 4 حديث رابع لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مرسل.
    - 57 باب ابن شهاب عن أبي سلمة.
- ترجمة أبي سلمة بتوسع كبير ـ ذكر الفقهاء العشرة بالمدينة، وهو أحدهم ـ كان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم علما كثيراً.

المفحة

63 ـ 78 ـ 5 حديث أول لابن شهاب عن أبي سلمة من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

طرقه ورواياته وألفاظه معنى ادراك الصلاة مدراك فضلها. لايقاس على ادراك حكمها في السهو وغيره مباذا يدرك تضعيف صلاة الجماعة ؟ من أدرك من الجمعة ركعة. يضيف إليها أخرى، ومن أدرك أقل من ركعة. صلى أربعا مباذا تعرك الركعة ؟ ماذا وجد القوم ركوعا. فهل تكفيه تكبيرة لافتتاح الصلاة وللركوع ؟ ماذا أدرك المسافر مع الإمام المتم ركعة يصلي أربعاً. وإذا أدرك أقل من ركعة يصلي ركعتين من أدرك ركعة مع الإمام . هل هي أول

79 ـ 88 ـ 6 حديث ثان لابن شهاب عن أبي سلمة.

والله اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

طرقه وألفاظه \_ التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع \_ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة \_ تفرد ابن القاسم بقوله ، من ترك السجود لترك ثلاث تكبيرات. يعيد الصلاة \_ اختلاف العلماء في إتمام التكبير \_ معنى إتمام التكبير \_ .

89 ـ 94 ـ 7 حديث ثالث لا بن شهاب عن أبي سلمة أن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه ـ اختلاف الفقهاء في معنى الحديث. وذكر أقوالهم مع دليل كل قول منها ـ حكم من استصحبه الشك يخالف حكم من شك مرة أو مرتبن

95 - 106 - 8 حديث رابع لابن شهاب عن أبي سلمة

كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بمزيمة

ذكر طرقه ورواياته بتوسع كبير ـ معنى قيام رمضان ـ معنى احتسابا ـ رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ـ هل تشمل المغفرة الكبائر والصغائر ؟

107 ـ 111 ـ 9 حديث خامس لابن شهاب عن أبي سلمة.

قصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين بغرة عبد أو أمة . كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة للمؤلف . مالك ينفي القتل شبه العبد ولا يثبته . اختلفت الرواية في تميين ما ضربت به المرأة ضرتها حتى ألقت حسنها.

#### المفحة

112 - 123 - 10 حديث سادس لا بن شهاب عن أبي سلمة.

أيما رجل أعبر عمري له ولعقبه فاتها للذي أعطيها.

طرقه ورواياته معنى العنري على يحصل بالعمرى تعليك ؟ أو يحصل بها الانتفاع كالسكنى ؟ و جمهور الفقهاء على التفريق بين العمرى والسكنى والرقبى مثل العمرى و الأمة.

124 - 127 - 11 حديث سابع لابن شهاب عن أبي سلعة.

كل شراب أحكر فهو حرام

طرقه وألفاظه معنى البتع والمزر وأنواع من المسكر ما إجماع أهل المدينة ما ومعهم جماعة من أهل العراق معلى تحريم النسذ

128 ـ 159 ـ 12 حديث ثامن لابن شهاب عن أبي سلمة.

ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا.

طرقه ورواياته. وبيان أنه متواتر . يغيد أن الله في السماء على العرش . آيات كثيرة في هذا المعنى . الرحمن على العرش استوى . معنى الاستواء . تأويل آية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وما في معناها . حديث أين الله؟ مروى بالمعنى من تصرف الرواة وأصله ، من ربك ؟

لاتطلق صفة على الله إلا إذا وردت في الكتاب أو السنة . معنى كان الله قبل الخلق في عماء . حديث الأوعال منكر من وجوه.

حديث الأطيط منكر أيضاً ـ سئل مالك عن حديث ينزل الله إلى سماه الدنيا ؟ فقال، يتنزل أمره ـ أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة. لكن لا يكيفون شيئا منها ولا يحدون فيه صفة محصورة ـ قال مالك من وصف شيئا من ذات الله كاليد والسمع والبصر، وأشار إلى يده أو عينه أو أذنه قطع ذلك المضو منه لأنه شهه الله بنفسه.

يرى المؤمنون الله في الجنة معنى نبة الضحك إلى الله وكذا الأصبع والساق ونحوها للمجاهد قولان في تفسير آيتين، مهجوران شاذان السحر وقت للاستغفار واجابة الدعاء ...

ابن شهاب عن جميد بن عبد الرحمن بن عوف. ترجمة حميد وبيان أنه ثقة 161 ـ 182 ـ 13 حديث أول لابن شهاب عن حميد.

أفطر رجل في رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة.

طرقه ورواياته وألفاظه - هل الكفارة خاصة بالجماع أو تجب على كل مفطر - هل الكفارة مرتبة أو مخيرة - هل تسقط الكفارة بالإعسار ؟ - هل يجب قضاء اليوم مع الكفارة ؟ - لربيعة الرأي شنوذ كثير - الحديث ورد في الجماع وليس الأكل مثله - مقدار الكفارة بالاطمام - اختلاف العلماء في الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها - هل تجب الكفارة على المجامع ناسيا للصوم ؟ - من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه عند الجمهور - من أفطر أياما من رمضان عامداً، فهل تعدد الكفارة أو تجب كفارة واحدة ؟ -

183 ـ 193 ـ 14 حديث ثان لابن شهاب عن حميد.

من أنفق زوجين في سبيل الله دعى من أبواب الجنة.

طرقه ورواياته . معنى زوجين . واو الثمانية . أبواب الجنة ثمانية . للجنة أبواب داخل الأبواب الثمانية . فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه.

15 حديث ثالث لابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة.

194 ـ 202 ـ 15 لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالبواك مع كُل وضوء تخريجه وذكر طرقه وألفاظه . فضل التيسير في العبادة. استحباب البواك . وتأكده عند وضوء الصبح والظهر فضائله. ما الذي يستاك به ؟ هل يستاك بالأصبم ؟ .

16 حديث رابع لابن شهاب عن حميد عن معاوية.

203 - 215 - 16 هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه.

تخريجه وذكر طرقه وألفاظه. فضل يوم عاشوراء. كان العرب يصومونه في الجاهلية، أوجب الاسلام صيامه ثم نخ برمضان. يوم عاشوراء عند اليهود هو يوم 10 نيسان، وهو اليوم الذي غرق فيه فرعون.

17 حديث خامس لابن شهاب عن حميد عن معاوية.

216 ـ 222 ـ 17 في النهي عن وصل الشعر.

تخريجه وذكر طرقه وألفاظه. الكلام على الواصلة والستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنبصة والمتفلجة. وصل الشعر. أخذه أهل المدينة عن اليهود. شعر الآدمي طاهر، حيا كان أو ميتا. جواز الكلام في الخطبة للإمام بالمواعظ والسن، الدليل على حجية القياس، وادى المقيق وادى مبارك.

20

18

223 \_ 18. \_ 244 عن أبيه في النحلة التي خصه بها أبوه ابشير.

تغريجه وذكر طرقه وألفاظه الأمر حقيقة في الوجوبه وعمل المحابي بخلافه. لا يكون قرينة على صرفه للندب. قياس الشارع وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة على وجوب برهم لا بيهم بالتأوي قياس جلى. النعي عن الهبة لبعض الأولاد. دون بعض. يقتضى ضادها ولهنا أمر يشير برد هبته للنعمان. قياس جواز الهبة لبعض الأولاد دون بقيتهم على جواز الهبة لنيرهم دونهم. قياس فاحد الاعتبار. فهم صاحب القصة مقدم على قهم غيره. لأنه أدرى بملاباتها وظروفها العبرة عند المحدثين بوقت الأداء. لا بوقت التحمل الجود في عرف الشرع معناه الظلم وهو حرام. معنى الاعتصار. لاتصح الهبة إلا بالقبض. ذكر الخلاف في ذلك بتوسع وتفصيل.

19 حديث سابع لابن شهاب عن حميد، مرسل

145 ـ 151 ـ 19 في النهي عن النضب

وصله من طرق ثابتة. ما قيل في ذم الغضب. حسن الخلق هو ترك الغضب. الكلام فيما لايمني يمنع من دخول الجنة.

حديث ثامن لابن شهاب عن حميد في أن

252 ـ 263 ـ 20 قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وتبارك تجادل عن صاحبها تخريجه وذكر طرقه وألفاظه. معنى كونها ثلث القرآن. فضل تبارك الملك وإذا زلزلت وقل يأيها الكافرون. أخذ الأجرة على التحديث جائز، كجواز أخذها على تعليم القرآن. الوجادة من قبيل المنقطع.

21 ابن شهاب عن عیسی بن طلحة

264 ـ 281 ـ 21 بن عبيد الله القرشي التيمي

تغريج الحديث. وذكر طرقه وألفاظه - جواز تقديم بعض مناسك الحج على بعض. وهي رمي الجمار والحلق والذبح والطواف - بيان وقت جمرة العقبة. وجواز رميها للراكب - حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وأعطى شعره لأبي طلحة يفرقه على الصحابة - بيان مافيه دم. من المناسك.

ستعمل المتأخرون ، أنبأنا فيما يروونه بالاجازة.

# فهرس الأيات

|         | - <b>- ! -</b>                       |
|---------|--------------------------------------|
| الصفحة  |                                      |
| 59 - 58 | أأمنتم من في السماء أن يخب بكم الأرض |
| 1       | إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة        |
| 58      | إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا       |
| 102     | أفحكم الجاهلية يبغون                 |
| 69      | إلى ربها ناظرة                       |
| 58      | إليه يصعد الكلم الطيب                |
| 5       | إن الحسنات يذهبن السيئات             |
| 58      | اني متوفيك ورافعك إلى                |
| 1       | اهدنا الصراط المستقيم                |
|         | ـ ب ـ                                |
| .58     | بل رفعه الله إليه                    |
| 68      | بل يداه مسوطتان                      |
|         | ـ ت ـ                                |
| 70      | تبت إليك وأنا أول المؤمنين           |

|                | . ů.   |          |       |     |       |   |
|----------------|--------|----------|-------|-----|-------|---|
| 59 <b>. 58</b> | •••••• | وهي دخان | الساه | إلى | اـتوى | ŕ |
|                |        |          | • _ft | ١.  | 1     |   |

| الصفحة                 |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
|                        | - <i>)</i> -                            |
| 69                     | ب أرني أنظر إليك                        |
| 58                     | نيع الدرجات ذو العرش                    |
| 68 - 63 - 62 - 60 - 58 | رحمن على العرش استوى                    |
|                        | - <b>v</b> -                            |
| 58                     | بح الم ربك الأعلى                       |
| 72                     | .ي<br>ـوف أــتغفر لكم ربي               |
| 86                     | سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم              |
|                        | - ٤ -                                   |
| 71                     | عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً          |
| 86                     | عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا        |
| 58                     | الملي العظيم                            |
|                        | . ف .                                   |
| 97                     | فأتاهم الله من حيث لم يحتبوا            |
| 59                     | فإذا التويت أنت ومن ممك على الفلك       |
| 93                     | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض      |
| 69                     | فإن استقر مكانه فسوف تراني              |
| 68                     | فأينما تولوا فثم وجه الله               |
| 59                     | فيحوا في الأرض أربعة أشهر               |
| 58                     | فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار |
| 69.58                  | فلما تجلى ربه للجبل                     |
|                        |                                         |

۔ ق -

قد أجيبت دعوتكما فاستقيما

| الصفحة      |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
|             | . ك .                                        |
| 58          | الكبير المتعال                               |
| 69          | كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون              |
| -           | - J                                          |
| 59          | لأصلبنكم في جنوع النخل                       |
| 59          | لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم        |
| 71 _ 70     | للذين أحسوا العسني وزيادة                    |
| 58          | ليس له دافع من الله ذي المعارج               |
| 94          | لقد كان لكم في رسول الله النوة حسنة          |
|             | - • •                                        |
| 63 - 60     | ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو را بعهم         |
|             | - و -                                        |
| 4           | وان عليكم لحافظين كراما كاتبين               |
| 69 - 62     | وجاء ربك والملك صفأ صفأ                      |
| 59          | واستوت على الجودى                            |
| 59          | وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما             |
| 1 _ 70 _ 69 | وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة              |
| 68          | والأرض جميعا قبضته يوم القيامة               |
| 86          | وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا         |
| 60          | وقال فرعون ياهامان ابن لمي صرحاً             |
| 66          | وقالت اليهود يد الله مغلولة                  |
| 71          | والمستغفرين بالأسحار                         |
| 98          | وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا |
| 58          | ومن عنده لايستكبرون عن عبادته                |

| لصفحا | I                                    |
|-------|--------------------------------------|
| 60    | وهو الله في السموات، وفي الأرض       |
| 66    | رهو النميع المير                     |
| 60    | وهو الذي في السماء إله وفي الإرض إله |
| 64    | وهو معكم أينما كنتم                  |
| 23    | ولا تعلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله |
| 26    | ويذكروا اسم الله في أيام معلومات     |
|       | ـ ي ـ                                |
| 58    | يخافون ربهم من فوقهم                 |
| 58    | يدبر الأمر من السماء إلى الأرض       |
| 01    | 11 - 22 - 22 - 22                    |

### فهسرس الاحاديست

أتدري ما تقول ؟ ..... اجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ...... أحبه قد مات ..... 110 إذا أمن الإمام فأمنوا ..... 3 \_ 2 \_ 1 إذا دعا أحدكم فلجتهد ..... شك أحدكم في صلاته 40 إذا صلى أحدكم ظم يدر أزاد ؟ ..... 40 إذا قال أحدكم آمين ..... إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ..... 2 \_ 1 إذا قسمت الأرض أو حدت ..... 18 \_ 17 إذا قمت إلى الملاة فتوضأ ..... 38 اذبح ولا حرج .....ا 128 \_ 127 \_ 119 أَفْنَ فِي قومك يوم عاشوراء ..... ارم ولا حرج .....ا 127 \_ 119 ارجع فعل .....ا 38 أطعمه عيالك ..... 80 . 70 افعل ولا حرج ..... 127 \_ 119 أعتق رنبة ..... 80 - 79 أعتقها فإنها مؤمنة ..... 61 اعدلوا بين أبنائكم ..... 102 اعطى قوما من المؤلفة ..... 12 أعطيت ماثر ولدك ؟ ..... 103 أفكل إخوتك أعطاهم ؟ ..... 100

| الصفحة          |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 12              | قطع بلال بن الحارث                         |
| 104 _ 101 _ 100 | كل ولدك نحلت مثل هذا ؟                     |
| 104 _ 103       | لك ولد مواه ؟لك                            |
| . 70            | ذا دخل أهل الجنة                           |
| 70              | ما انكم ستعرضون على ربكم فتروّنه           |
| . 116           | ما يستِطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ؟  |
| 13              | ن كنت وجدته في قرية مسكونة                 |
| 67              | ان الله يجعل السماء على اصبع               |
| 67              | ان الله يعجب أو يضحك لمن يذكره في الأسواق  |
| 65              | ان الله ينزل في الليل إلى السماء الدنيا    |
| 67              | ان الله يكثف عن ساقه يوم القيامة           |
| 67              | ان الله خلق أدم على صورته                  |
| 116             | ان الله عز وجل جزأ القرآن                  |
| 40              | ان أحدكم إذا قام يصلي                      |
| 49              | ان دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة          |
| 67              | ان قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن |
| 103             | ان لبنيك عليك من العق أن تعدل بينهم        |
| 88 _ 67         | ان للجنة بابا يدعى الريان                  |
| 47              | إنما الأعمال بالنيات                       |
| 19 _ 18 _ 17    | إنما جعل الثفعة فيما لم يقسم               |
| 97              | إنما هلكت بنو اسرائيل                      |
| 49              | إنما هو من اخوان الكهان                    |
| 52              | انه من أعطى شيئا في حياته                  |
| 61              | انها مؤمنة فأعتقها                         |
| 103 _ 101       | أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء ؟     |
| 116 _ 115       | أيمجز أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ؟       |
| 50              | أيما رجل أغير غيري له ولعقبه               |

| الصة    | 1                                |
|---------|----------------------------------|
| - 60    | أين الله ؟                       |
| 74      | أين المحترق أنفا ؟               |
| . 52    | أيها الناس أمكو عليكم أموالكم    |
|         | . <b>.</b> .                     |
| 63      | بينكم وبينها أما واحدة أو اثنتان |
| 9.8     | الير جار                         |
|         | . <b>.</b> .                     |
| 38      | تعليلها التبليم                  |
| 81      | تشتكي النار إلى ربها             |
| 74      | تصنق تصنق                        |
| 114     | تعدل ثلث القرآن                  |
|         | . ప .                            |
| 114     | ثلث القرآن أو تعدله              |
|         | - <b>3</b> -                     |
| 6       | جرح العجماء جبار                 |
| 65      | جوف الليل الغاب                  |
| 19 _ 18 | الحار أحتريمته                   |
|         | - خ -                            |
| 79      | خذه واستغفر ربك                  |
| 7       | خذه وتصدق به                     |
| BO _ 7  | خذ هذا فتصدق به                  |
| 12      | فلوا عني مناسككم 3               |
| 9       | فالفوهم فصوموه 4                 |
|         |                                  |

| الصفحة            |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
|                   | - 3 -                                    |
| 120               | نونك                                     |
|                   | - <b>) -</b>                             |
| ,8                | لرجل جبار                                |
|                   | ۔ س                                      |
| 118               | حورة في القرآن ثلاثون أية. شفعت لصاحبها  |
| 105               | سووا بين أولادكم                         |
| 91                | الـواك مطهرة للغم                        |
| 20 _ 17 _ 16 _ 15 | الثفعة فيما لم يقسم                      |
|                   | - ص -                                    |
| <del>9</del> 5    | صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي تليها |
| 23                | ملى إحدى ملاتي العثى                     |
| 91                | الملاة بأثر الـواك أفعل                  |
|                   | - 2 -                                    |
| 108               | المائد في هبته كالكلب يعود في قيئه       |
| 54                | العمرى جائزة لأهلها                      |
| 50                | العمرى لمن أعمرها                        |
| 54                | العمرى ميراث لأهلها                      |
| 11 _ 6            | العجماء جرحها جبار                       |
| 52                | 4-5-16-11                                |

#### ۔ ف ۔

| 103                   | فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 105 _ 102 _ 101 _ 100 | فارجعه                            |
| 100                   | فاردده                            |
| 104 103 . 101         | فأشهد على هذا غيري                |
| 80 _ 79 _ 75          | فأطعم ستين مسكينا                 |
| 96                    | فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع |
| 104                   | فإني لا أشهد إلا على حق           |
| 80 _ 79 _ 73          | فصم شهرين متتابعين                |
| 104 _ 103             | فكلهم أعطيته ؟                    |
| 104 _ 102             | فلا تشهدني على جور                |
| 75                    | فهل تستطیع صیام شهرین متنابعین ؟  |
| 102                   | فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا ؟     |
| 6                     | في الركاز الخمس                   |
|                       | - <b>J</b> -                      |
| 117                   | قد قرأت لكم ثلث القرآن وربعه      |
| 116 - 115             | قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن    |
| 17 _ 16 _ 14          | قضى بالثنعة فيما لم يقسم          |
| 49 _ 48               | قضى بَغْرة عبد أو وليدة           |
| 50                    | قضى فيمن أعمر عمري                |
| 54                    | قضى بالعمرى للوارث                |
|                       | ×                                 |
|                       | ـ ك ـ                             |
| 3                     | كان إذا ثلا غير المغضوب عليهم     |
| 3                     | كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن    |
| ,                     | كان إذا قبأ ملا المال قال آ       |

•

| الصفحة           |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 88               | كان جالـا في جماعة من أصحابه             |
| 3 _ 44 _ 43 _ 42 | كان يرغب في قيام رمضان                   |
| 35               | كان يصلي ويرفع يديه                      |
| 3 _ 1            | كان يقول أمينكان يقول أمين               |
| 35               | كان يكبر في الصلاة                       |
| 62               | كان ما فوقه هواهكان ما فوقه هواه         |
| 91               | كان يثوص فاه بالبواك                     |
| 93 _ 92          | کان یصوم یوم عاشوراء                     |
| 56               | كل شراب أسكر فهو حرام                    |
| 52               | كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل         |
| 1                | كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن          |
| 56               | کل مسکر حرام                             |
| 81 _ 80 _ 76     | كل أنت وأهلك                             |
| 74               | كلوه                                     |
| 63               | كم ترون بينكم وبين السماء ؟              |
|                  |                                          |
|                  | - J -                                    |
| 96               | لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع    |
| 98               | لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة |
| 91               | لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما      |
| 47               | لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله          |
| 110              | ليس انا مثل البوء                        |
| 104              | ليس يصلح هذا                             |
| 128 _ 127 _ 125  | لا حرج                                   |
| 113 . 112 . 111  | لا تنف                                   |
| 66               | لاتقحوا الوجوه                           |
| •                | لا صلاة لعن لم بقرأ فيما فاتحة الكتان    |

| المفحه                 | •                                           |
|------------------------|---------------------------------------------|
| 108 _ 107              | لا يحل لأحد أن يرجع في هبته                 |
| 66                     | لا يزال الناس يشاءلون                       |
| 66                     | لا يضعي بأربع من الضعايا                    |
| 91 _ 90                | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك        |
| 90 _ 89                | لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك        |
| 82                     | الله أطعمك وسقاك أتم صومك                   |
| 120                    | اللهم اغفر للمحلقين                         |
|                        |                                             |
|                        | - 6 -                                       |
| 30                     | ما أدركتم فصلوا                             |
| 64                     | مابين رؤسهم وأظلافهم مثل ذلك                |
| 63                     | ماتسمون هذه ؟                               |
| 3                      | ماحمدنا اليهود على شيء ماحمدونا على التأمين |
| 98                     | ما قطع من حي فهو ميت                        |
| 100                    | ما هذا الفلام ؟                             |
| 87                     | ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء                |
| 87                     | ما من أحد ينفق زوجين في سبيل الله           |
| 29                     | ما من امریء یکون له صلاة بلیل               |
| 85                     | ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد       |
| 33 _ 31 _ 30 _ 27 _ 26 | من أدرك ركمة من الصلاة                      |
| 50                     | من أعمر رجلا عمرى                           |
| 52                     | من أعمر شيئا من حياته                       |
| 78                     | من أفطر في رمضان عامدا                      |
| 61 _ 60                | من أنا                                      |
| 85 _ 84                | من أنفق زوجين في سبيل الله                  |
| 86 _ 28                | من توضأ فأحسن الوضوء                        |
| 41                     | من شك في صلاته                              |
| * **                   |                                             |

| المفحة                           |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 47 _ 46 _ 45                     | من صام رمضان أيمانا واحتسابا        |
| 99 - 47 - 46 - 45 - 44 - 43 - 42 | من قام رمضان إيمانا واحتسابا        |
| 92                               | من شاء أن يصومه فليصمه              |
| 117                              | من قرأ إذا زلزلت. فنصف القرآن       |
| 117                              | من قرأ بعد الصبح قل هو الله أحد     |
| 115                              | من قرأ قل هو الله أحد               |
| 127                              | من قدم نسكا على نسك                 |
| 67                               | موسى لطم ملك العوت                  |
| 18                               | العرم أحق بصقبه                     |
| 52 _ 51                          | المسلمون على شروطهم                 |
|                                  |                                     |
|                                  | ·                                   |
|                                  | - ů -                               |
| 99                               | نعن أولى بموسى منكم                 |
| 117                              | نعم الــورتان                       |
| 9 . 8                            | النار جبار                          |
|                                  | . <b>.</b> .                        |
|                                  | هنا جور                             |
| 103 _ 102                        |                                     |
| 103                              | هذه تلجئة                           |
| 102                              | هذا لا يصلح                         |
| 75                               | هل تجد رقبة ؟                       |
| 75                               | هل تستطيع أن نعتق رقبة ؟            |
| 94 _ 92                          | هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه |
| <b>. 9 .</b>                     |                                     |
|                                  | ti it -                             |
| 115                              | وجبت له الجنة                       |

| الصفحة                 |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 64                     | ويحك انه لا يستثنع بالله على أجد           |
| 63                     | والمنان ؟                                  |
| 63                     | والمزن ؟                                   |
|                        | ـ ي ـ                                      |
| 102                    | يابشير ألك ابن غير هذا ٢                   |
| 53                     | يامعشر الانصار                             |
|                        | يتماقب فيكم ملاتكة                         |
| 115                    | يعلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة ؟ |
| 116                    | يقرأ قل هو الله أحد                        |
| 69 . 67 . 66 . 65 . 58 | ينزل ربنا تبارك وتمالي                     |
| 93                     | يوم من أيام الله                           |
|                        |                                            |